## الاهـــداء

الى كل أخ محب للعلم متطلع لعزة المسلمين وكرامتهم، حريص على هدايتهم وافادتهم .

أهدي هذا الكتاب مع دعائي للجميدع

#### \* \* \*

كتاب لم تكن تدري بأني سانقله اليك بغير سن فصنه اذا ظفرت به وكن لي عون على نشر الفضيلة خير عون

المؤلسف

## بسنم الله الزخن الرجير

كتـــاب

## لعـــة البيـان في احداث آخـر الزمان ــــهــــ

وهو كتاب شامل لجميع شؤون آخر الزمان ومساجرى ومسا سيجري فيه من أحداث .

استقصيت ما جاء فيه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع بعض الشروج والتعاليق التسي وفقني الله تعالى لبسطها بصورة مختصرة .

تأليف الراجي عفـو ربه الشيـخ علـي علـي محمـد

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله العليم الخبير ، السميع البصير ، الحـــي القيوم ، الدائم الذي هو على كل شيء قدير ، نحمده على هدايته لنا ، ولطفه بنا ، وحمايته عقيدتنا ، وصيانته ديننا ، ونثني عليه سبحانه بما هو له أهل ، ونشكره على سوابغ نعمه وعظيم فضله ، فنعمه لا تحصى ، وانعامه لا يحده العدد فيستقصى ، فله الحمد حقا ، وله الخضوع تعبدا ورقا ، فهو المعبود بحق ، وهو المذكور بيقين وصدق امرنا وعلينا الامتثال ، ونهانا وعلينا اجتناب نواهيه في كل حال ، جعل في عباده هداة مهديين ، رحمة منه لحفظ العلم في بلاد السلمين ، وصيانة سنة سيد الرسلين ، فما من زمان ولا مكان الا وله من هذا الجعل نصيب ، ولا منبر الا ولسه فيه مرشد وخطيب ، أحاط الامة المحمدية بعنايته التي لـم تحظ بها أمة من الامم ، ويسر لها من أسباب الهداية ما دفع عنها البلاء والنقم ، فهي بذلك باقية ما بقي الزمان ، عامرة بلادها دائما وابدا بالهدى والايمان ، نسأله تعالى ســؤال الراغبين ، وندعوه دعاء المضطرين ، ونلجأ الى جواره لجوء العائذين ، ونتوب اليه توبة الصادقين ، لعانا نحظم، منه بنظرة يخرجنا بها من مضايق الكروب ويدنع عنا بهـــا شر الخطوب ، انه سميع قريب مجيب ، آمين ، أما بعد :

بعون الله وتوفيقه وهدايته وتشويقه ، طرقت مستعينا به باب هذا البحث النافع ، بالتثبت والترفق حرصا على سلامة القارىء والسامع ، لا لاني المنفرد في هذا الميدان، فقد سبقني اليه لفيف من أجلة العلماء ارباب الاجتهاد والعرفان ، لكن لما لم يكن بد من احياء هذا التراث الوافر ، اخترت للنجاة من التخلف أفضل المصادر ، وجعلت ذلك دليلا على عظم المنة ، وعن يميني وعن شمالي بوارق

من لوامع سواطع الكتاب والسنة وسرت على بركسة الله يحدوني الجد واليقين نحو ما صبوت اليه من تأليف هــذا الكتاب الثمين ، حيث جاء ملما بشؤون الساعة صغراها وكبراها ، بعد أن طلبتها من أقصاها الى أدناها ، فما غاب عنى فهو موكول لما تضمنه معناها ، وكل ما هو ثابت بنص الكتاب والسنة فعليه يكون المعول لانه من الزلل حنة وقد بدأت بذكر أشراط الساعة الصغرى ، حيث بدأت منذ عهد النبوة متوالية تترا ، وذلك بعد مقدمة تحدثت عما احاط به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الشأن خبرا ، وقبلها ذكرت الآيات القرآنية الواردة في هذا الشأن مع شرحها الماخوذ عن العلماء ذوى التأييد والعرفان ، ثم جاء الحديث عن الاشراط الصغرى لكونها مقدمة للاشرط الكبرى ثم تحدثت عن مهدي آخر الزمان بحديث بعيــــد عن فتنة الشيطان ، ثم استعرضت بعض النواحي الهامة بالبيت الحرام ، ثم اوردت طائفة من الاحاديث المتعلق ـــة بشؤون الساعة بكافة انواعها ، مع ايراد ذكر الاسـراط الكبرى حتى نهاية الزمان .

ثم أوردت بعض الاحاديث الواردة في السلامة من فتن آخر الزمان حرصا على اسداء النصح لبني الايمان ، ثم انتهى بي المطاف الى تقديم بعض النصائح الهامة مما ينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بها لما لها من رجاحة الاهمية ، مسع شروح بعض الاحديث النبوية البهية ، والله أسال أن يتولانا جميعا فيمن تولاه وأن يحفظنا جميعا من الفتن مساخل طهر منها وما بطن وأن يجعل مسعانا خالصا لوجهه الكريم اقتداء بسنة سيد المرسلين مع دعائي لكل أخ محب لدراسة العلم وقد سميته (( لمعدة البيان في احداث آخر الزمان )) جعله الله خالصا له ، ونافعا لعباده ومذكرا بالتوبة اليده أنه نعصم الهادي ونعم المعين . فأقول . وبالله التوففيق .

## كلمة المؤلف

اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكر أشراط الساعة في أحاديث كثيرة ، وفي مقدمتها الاحاديث التي تشير الى قربها كما نطق به القران الكريم ، فقال عليه الصلاة والسلام « بعثت وأنا والساعة كهاتين » وضم بين السبابة والوسطى ، وفي حديث اخر « بعثت بالسيف بين يـــدي الساعة » وكما هو معلوم من أنه نبي اخر الزمان ، فالأمر في غاية الوضوح من مرور أربعة عشر قرنا على بعثته وهي مـدة كبيرة جـدا لها أثرها في تقريب ما أشار اليه عليـه الصلاة والسلام ، وكما خصص لذلك من احاديثه الشـيء الكثير ، فقد تضمنت ذكر كل حدث مستجد من حين ظهـور أولها الى ما أعقب ذلك من الاشراط المتوالية حتى يومنا هذا والى أن ينفخ في الصور النفخة الاولى .

وقد جاءت الاحداث المستجدة مصدقة لاخباره عليه الصلاة والسلام كل كما أخبر عنه بوحي من الملك العلام ، وكما هو معلوم غانه عليه الصلاة والسلام لم يحدد الزمن التي تقع أو تحدث فيه الفتنة التي أخبر عنها ، بل كان يقول: « يأتي على الناس زمان يكون فيه كيت وكيت ، أو يكون في اخر الزمان ما هو كيت وكيت » أو « لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا ، وهلم جرا أو يلفظ « يصبح » أو بين يدي الساعة كذا وكذا ، الى اخر ما جاء في هذا الشأن ، وهكذا

فان جميع الاشراط الصغرى ظلت تظهر بتجدد الزمان حتى اصبحت الان ليس منها علامة غير معروفة بل جميعها وقعت فعلا كما ستراه مما سنقدمه لك مما هو مستند الى الاحاديث المشيرة الىذلك واذا اردت التأكد مما اشرت اليه فعليك بمراجعة الكتب الموثوق بها لتقف على جلية الامر غاية ووضوحا فان العلماء لم يتركوا شاردة الا ردوها ولا واردة الا عدوها وبينوا لنا الغث من السمين ، ونصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم أجمعين ولسم يتركوا ثغسرة الاسدوها ، ولا شبهة الا اجتنبوها فاعاننا الله كما أعانهسم واهلنا جميعا لحمل ما حملوه انه نعم المولى ونعم النصير.

#### المؤلسف

## الباب الاول

## (( الآيات القرآنيـة الواردة في ذكر أشراط الساعة والسؤال عنها ))

ا ـ قال تعالى : « فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتــة فقد جاء وشراطها »(٢) ـ أي علامات الساعة وامارتها وكانوا قد قرأوا في الكتب السابقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء ، وأن بعثته من أشراطها وأدلتها كهـــ ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم السبابة والوسطى وهذا لفظ مسلم وقد خرج هذا الحديث كذلك البخاري والترمذي وابن ماجة ، ويروى « بعثت أنا والساعة كفرسي رهان » وقيل « أشراطها » أسبابها التي هي دون معظمها ولذلك فقد جعلوا أشراط الساعة قسمين، مغرى ، ويمكن القول بأن الاشراط النقسم الــى ثلاثة أقسام ، صغرى ووسطى وكبرى ، فعلى هذا التقسيم يكون الزمن الذي نحن فيه زمن الاشراط الوسطى ، وهــي يكون الزمن الذي نحن فيه زمن الاشراط الوسطى ، وهــي الني يعقبها الاشراط الكبرى ، والتي تبدأ بظهور مهدي اخر الزمان ، ثم يعقبه نزول عيسى عليه السلام . . الخ .

مثل تعالى: « اقتربت الساعة وانشق القمر »(٣) وهدذا مثل قوله تعالى في سورة النجم « ازفت الازفة ، ليس لها من دون الله كاشفة » والازفة : هي القيامة ، ومعنى ازفت \_ أي قربت \_ لانه قد مضى أكثر عمر الدنيا ، فقد روي قتاده عن أنس رضي الله عنه أنه قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب

<sup>(</sup>٢) سورة محمد عليه السلام اية (١٨)

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ايسة (١)

فقال : « مابقى من دنياكم فيما مضى ، الا مثل ما بقى من هذا اليوم فيما مضى » قال: وما نرى من الشمس الا يسيرا، وتقدير الكلام انشق القمر واقتربت الساعة والفعلان اذا كانا متقاربين يجوز فيهما التقديم والتأخير ، قاله « الفراء » وذكر القرطبي في تفسيره عن جماعة من المفسرين قولهم «لم يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر فعلى هذا يكون معنى الاية الكريمة اقتربت الساعة وانشقاق القمر » ان الساعة اذا قامت انشقت السماء بما فيها وهذا الكلام محمول على وقوع ما أخبر عنه القران الكريم عند قيام الساعة ، ولكن القران الكريم ذكر أنه سيصيب القهر عندها خسيوف ، وليس انشقاق والفرق بين الخسوف والانشقاق ظاهر فان معنى الخسوف هو عبارة عن ذهاب نور القمر بالكلية وقال بعض العلماء اذا خسف بعض القمر كان كسوما واذا خسف القمر كله كان خسوفا فما يصيبه يوم القيامة على غير ما يصيبه قبلها ، ولكن انشقاق القمر قد وقع فعلا بدليل قوله تعالى « وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » سورة القمر ، وقد راوه فعلا وذلك عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا أي \_ المشركون أن كنت نبيا صادقا فاشقق لنا القمر فرقتين ، نصفا على أبي قبيس، ونصفا على قعيقعان فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : ان مُعلت تؤمنون ؟ قالوا : نعم : وكانت ليلة بدر \_ أي \_ ليلة تمه ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا ، فانشق القمر فرقتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى المشركين: يا فلان . يا فلان . اشهدوا ، وفي حديث ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش: هذا من سحر ابن أبي كبشبة ، سحركم فاسألوا السفار . فسألوهم فقالوا ، قسد رأينا القمر انشق ، فنزلت « اقتربت الساعة وانشق القمر » الايات ، وانشقاق القمر ، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي من المعجزات العلوية ٥١ " - قال تعالى: " يسئلونك عن الساعة أيان مرسها ، قسل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ، ثقلت فسي السموات والارض ، لاتأتيكم الا بغتة يسئلونك كأنك حفسي عنها ، قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون" (٤) والسؤال عن معرفة زمن وقوعها ، وذلك على وجه التحديد ، وهو سؤال تعنت وليس سؤال اذعان لان الذين سألوا ذلك ليسوا مؤمنين ، وقد قالوا: « أن كنت نبيا فاخبرنا عسن الساعة متى تقوم ؟ وكما لا يخفى فأن الاية الكريمة جاءت تسد باب مثل هذا السؤال ، لانه لا ينبغي لاحد أن يعلم ذلك ، لحكمة أرادها الله تعالى وفي معرفة أشراطها كفاية عن معرفة زمن وقوعها ، وقد تحدث القران الكريم عسن اشراطها ، فالحزم أن يتأهب الانسان لقابلتها ، لا أن يكثر السؤال عنها ، واليك معنى ما جاء في الاية من الفاظ كريمة .

قوله تعالى «أيان » — أي — متى زمن وقوعها ، «مرساها» وهو نفس المعنى له «أيان» ومعنى «لا يجليها لوقتها الاهو » — أي — لا يظهرها ، لان معنى «التجلية» «الاظهار» أي — اظهار الشيء المخفي ، ومعنى «لوقتها الاهو» — أي — لا يظهرها في وقتها الاهو ، ومعنى قول — تعالى «ثقلت في السموات والارض» — أي — خفي علمها على أهل السموات والارض لان كل ما خفي ثقيل عل النفس والفؤاد ، ومعنى اخر لهذه العبارة ، «لا تطيته — السموات والارض لعظمها »ومعنى «لاتأتيكم الا بغتة» — أي — فجأة ، والخطاب عام وليس خاصا بهم وقد خوطبوا أي — فجأة ، والخطاب عام وليس خاصا بهم وقد خوطبوا الشمس من مغربها ، لان قيام الساعة حكم عام يشمل جميع الخلائق لانهم يتساوون فيها بالموت — أي — يكونون أمواتا الخلائق لانهم يتساوون فيها بالموت — أي — يكونون أمواتا غير أحياء فتقوم عليهم مرة واحدة ، فتشملهم جميعا دون استثناء .

ومعنى قوله تعالى «يسئلونك كأنك حفي عنها» — اي يسئلونك عنها كأنك حفي بهم ، فرح بسؤالهم ، مكرم اياهم باخبارك اياهم عنها ، وذلك لانهم قالوا : بيننا وبينك قرابة فأسر الينا بوقت الساعة ، غير أن الجواب جاء يسد عليهم باب السؤال مرة اخرى ، وقال : «قل انها علمها عند الله » وهذا ليس تكرايرا للجواب ولكن العلم الاول ، زمن وقوعها لا يعلمه الا الله ، والثاني ، لا يعلم كنهها الا الله تعالى « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » — أي — لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم الساعة والله اعلم .

« يسئلونك عن الساعة ايان مرسها فيم انت من ذكرها ، الى ربك منتهها » \_ أي \_ في أي شيء انت يا محمد من ذكر الساعة والسؤال عنها ، قال : ابن عباس : سأل مشركو مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم : « متى تكون الساعة ؟ استهزاء » فنزلت هذه الاية ، وقال عروة بن الزبير لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزل قوله تعالى «الى ربك منتهها» ، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تقوم الساعة الا بغضبة يغضبها ربك »

م ـ قال تعالى « وما يدريك لعل الساعة قريب »(٦) والقريب عند الله تعالى قريب فعلا ولو كان عندنا بعيدا كما ذكسر ذلك في اية اخرى بقوله عز وجل « وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا »(٧) وفي هذا الحث والحض على العمل بالكتاب وتحقيق العدل الالهي فيما بين الناس ، فان كل ما هو ات ، آت وكل ما هو آت قريب ، قال تعالى « وما أمر الساعة الاكلمح البصر أو هو أقرب ، أن الله على كل شيء قدير »(٨)

<sup>(</sup>ة) التازعات الايات ٢٢ ــ ٣٣ ــ ؟٤ الشحوري (٦) الشحوري الشعاد (١) الشعاوري المساوري الشعاوري الشعاوري المساوري المساوري

<sup>(</sup>٧) الاحــزاب (٨) النحـــل

وقال تعالى « واقترب الوعد الحق »(٩) وقال تعالى «اقترب للناس حسابهم وهم في غففلة معرضون»(١٠)

وقد جاء خبر لعل بصيغة المذكر ببنما لفظ الساعــة مؤنث ، وذلك لان تأنيثها غير حقيقي لانها كالوقت ، وللمعنى لعل البعث قريب ، وقـــال الكسائي : قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمــع والمفرد بمعنى ولفظ واحد ، ومعنى اخر حذفت هاء التأنيث ذهابا بالساعة الى اليوم ، كما في قوله تعالى : « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ذهابا بالرحمة الى العفو ، اذ ليس التأنيث أصليا ، ١٥

\_ قال تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه »(١١) ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما نزلت «اقتربت الساعمة وانشق القمر» قال الكفار: إن هذا يزعم أن الساعة قد اقتربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون ، فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئا فقالوا: ما نرى شيئا ، فنـــزل قوله تعالى: « اقترب للناس حسابهم » فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة ، فامتدت الايام فقالوا : ما نرى شيئا ، فنزل قوله تعالى: «أتى أمر الله» فوثب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، خوفا ، فنزل قوله تعالى « فلا تستعجلوه » فاطمأنوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «بعثت أنـــا والساعة كهاتين» وأشار باصبعيه السبابة والوسطى يقول « أن كادت لتستقني مسبقتها » وقال: أبن عباس رضي الله عنهما ، كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ، وأن جبريل عليه السلام لما مر بأهل السموات مبعوثا الى النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا \_ اى \_ اهل السموات الله اكبر قد قامت الساعة .

<sup>(</sup>٩) الانبياء

<sup>(</sup>١٠) الانبياء

<sup>(</sup>١١) النحــــل

## الباب الثاني

### في ذكر أشراط الساعة الصفرى

ولانها قبل الاشراط الكبرى قدمنا ذكرها في هذا البياب فنقول وبالله التوفيق: روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ماترك فيه شيئا الى قيام الساعة الاذكره علمه من علمه ، وجهله من جهله ، وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل اذا غاب عنه فيرآه فعرفيه » .

وقد جاءت هذه الاشياء يتلو بعضها بعضا ، كل كما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه سنذكرها على سبيل الاختصار مكتفين بذكر أسمائها كما يتطلبه حجم الكتاب ، فنقول :

بعد أن ثبت بأن بعثته صلى الله عليه وسلم ، بين يدي الساعة ، لأنه نبي اخر الزمان ، ثبت كذلك بأن موته صلوات الله وسلامه عليه من الامور التي تكون بين يدي الساعة ، كما ثبت من حديث عوف بن مالك حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعدد بين يدي الساعة ستا : موتي ثم فتح بيت المقدس الحديث » ولان الاحداث تأتي بعد موته كما بدأت بظهور كذابين ودجالين أدعوا النبوة وارتداد بعض الناس عن الاسلام وردهم الى حوزته بالسيف واستشهاد أمير المؤمنين عمر بسن الخطاب رضي الله عنه على يدي غلام المغيرة بن شعبة واستشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتشاجر الصحابة الكرام بسبب ذلك وما حصل بسبب ذلك من قتال وانقسام بعض الطوائف بسبب التحكيم وفتح بلاد فارس والروم وظهور الإسلام على جميع الشرائع في الارض وتنازل سبط رسول الله على الله على عليه وسلم الحسن عن الخلافة واستشهاد الحسين بن علي وضى الله عنه في كربلاء وظهور الفتن لسبب تطورات الاحداث

على اختلاف أنواعها كوقعة الحمل وصفين والحرة وما أصاب المدينة المنورة والكعبة المشرفة من أذى وقتل ابن الزبير عليي يد الحجاج وقتال أهل المدينة وفتنة الفاطميين واستيلائهم على المغرب وفتنة التتار ونار الحجاز التي اضاءت لها أعناق الابل ببصرى وظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك وفتنة القرامطة وزوال بعض الحبال عن أماكنها ووقوع خسوفات ثلاث حسف في المشرق وحسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وكشرة الزلازل والقتل والرجف والمسح والقذف والريح الحمراء وما وقع من الامور العظام من القحط وغيره ورضع الحجر الاسود ورضح رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط وظهور كوكب له ذنب وكثرة الموت كطاعون عمواس وكون الفتن تظهـر بعد المائتين ويكون أسعد الناس لكع بن لكع والقابض علي دينه كالقابض على الجمر وأن يتباهى الناس في المساجد وأن يقل القطر وذهاب الصالحين الاول فالاول حتى تبقى حثالة كحثالة الشعير لايباليهمالله تعالى باله ومنها تصديق الكذاب وتكذيب الصادق وتأمين الخائن وتخوين الامين وظهور اللواط وظهور المعسازف والقيان وكثرة الشرط وفشو التجارة واستحلال الخمر والربا واتخاذ الامانة مغنما واتخاذ الزكاة مغرما والمغانم دولا وارتفاع الاصوات في المساجد وعقوق الوالدين ولبس الذهب والحريسر واتقاء الرجل مخافة شره وتمنى الموت واستفاضة المسال وأن يكون زعيم القوم أرذلهم كأن يكون منافقا أو ملحدا وأن يلعن اخر هذه الامة أولها ودخول الفتن في كل بيت وهدنة يغدر فيها أعداء المسلمين والتطاول في البنيان وأن تلد الامة ربتها وأن يستخدم الصغير الكبير . وأن تزخرف المساجد وأن تظهر البدع ويقلل الحياء وأن تترجل النساء وتظهر النساء الكاسيات العاريــات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة وأن يطلب العلم لغير الدين ويباع الحكم وتظهر شمهادة الزور والسحت والرشوة والظلم والبغسي والجور والفساد في الارض ونصر الظالم وخذلان المظلوم وتعطيل الحدود والحكم بغير ما أنزل الله وقراءة القرآن بالالسنة بحيث لا يتجاوز الحناجر وأن يوسد الامر الى غير أهله كالكفرة والفسقة

والظلمة ومنع الزكاة والمن بالصدقة وأن يتكلم الرويبضة ، وأن يكون السلام بالتعارف وأن تكثر الغيبة والنميمة والطف بغير الله والطلاق وأن تظهر الفواحش وأن يتبع الهوى والشهوات وتضيع الصلوات وتعطيل أمر الجهاد وأن يظهر الاشر والبطر والتكاشر والتطاحن على الدنيا والحسد حتى يكون البغي عاما وان تداعي الامم على الامة الاسلامية كما تتداعى الاكلة الى قصعتها وأن يكون هلاك الرجل من أجل المسال وأن يعير الفقير لفقره وأن يسروغ المؤمن بدينه روغان الثعلب وأن تتنافر القلوب وتتآلف الالسنة وأن تقطع الارحام وتؤكل الأموال بالباطل وأن يظهر الغش والمداهنة ويرتفع الخشوع من المصلين وأن تتفرق الامة الى بضع وسبعين شعبة وأن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهسر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كحرق السعفة وأن يتدافع أهل المسجد لايجدون أماما يصلى بهم وأن تكثر الخطباء والقراء وتقل الفقهاء وأن يكون الزواج من أجل المال وأن تطلب المعيشة بمعصية الله وأن يصدق المنحمون وأن يكون حديث المسلين في المساجد في أمر الدنيا ويكون أمر الناس طمعا كله وأن تتسع الامعاء وتنزع البركة وهو كناية عن عدم القناعة وأن يكتفيي الناس بالاماني الكاذبة وأن يظهر موت الفجاءة وأن يقل الكرام وتكثر اللئام ، وأن تكسد الاسواق ويساء الجوار وأن تضييع الامانة وأن يقهر صاحب الحق وترد حجته عليه وأن يكثر الهسرج وتكون الفتن كقطع الليل المظلم ، وأن يباع الدين بعرض الدنيا ، وأن يستأجر على الغزو ، وأن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين ، وأن يكون المؤمن ذليلا وأن تخلوا القلوب من الخير وأن يكثر الهمازون واللمازون والغمازون ، وأن تدفع الزكاة للاجراء ، ويقدموا على غير المستحقين وأن ترتكب الكبائر ويترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن تطمئن القلوب الى الدنيا وينسى الموت وأسسر الاخرة وأن تتغير معالم الدين وأن يقتل الرجل الرجل لا يدرى فيم قتله وأن يقبض العلم ويظهر ولد الزنا ويظهر السقارون وهم الذين تكون تحيتهم بينهم \_ اذا تلاقوا \_ التلاعن ، وان تحزن ذوات الاولاد لعقوق أولادهن لهن وتفرح العواقر ، وتقوم الخطباء

فيجعلون حق الله لغيره ، وأن يمر الرجل بالمسجد لايصلى فيه ركعتين وأن يجتمع القوم لايكون فيهم من يهاب في الله عز وجل وأن يتولى النساء مكان الرجال ويقعد الرجل مع القوم لا يمنعه مسن القيام من بينهم الا مخافة أن يقعوا فيه وأن تذل العلماء ويظهر فيهم القتل ، ويستهان بشأنهم ، ويستهزأ بهم وأن يذهب حياء الناس من الله تعالى والناس وان لايوقر الصغير الكبير ولا يرحم الكبير الصغير وأن تمتطى ذوات الفروج السروج ويطلق ذلك على كل من السيارة والطيارة وما الى ذلك وأن يستهان بالقران فيتعرض للتمزيق وغير ذلك وأن يعظم رب المال وينكر الحق وتكون المشورة للنساء وتكون القلوب متباغضة والالسن مختلفة والاهواء جمه وأن تطول المنابر وتشارك المرأة زوجها في التجارة وأن تتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وأن تكون القلوب كقلوب العجم مع أن الالسنة السنة العرب وأن يتبايع بالعينة ، وهو بيع يحتال بـــه صاحب المال على اكل الربا وهو معروف في كتب الفقه وأنتمات السنة وتحيا البدعة وتكون العبادة عند قوم التلاوم وتطلب الدنيا بالاخرة ويذهب الاخلاص في الاعمال ، وتختلف القلوب وتأتلف الالسنة وأن يفتخر الظالم بظلمه ويشيد البنيان وتنتقض المواثيق ، ويتقارب الزمان ويكون الحلف بغير الله تعالى كالطلاق وما شابه ذلك وان تصعد الجهال المنابر ويركن العلماء الى الدنيا وأن تضيـــق الطرقات ويكثر اللعب بالميسر ونحوه ، وتظهر الالعاب المختلفة ، والمزامير وغير ذلك وأن يقتل البرىء انتقاما لا قصاصا كما يحدث عند بعض الجهله الذين لا يقفون عند حدود الشرع والاعجساب بالرأى وان كان مخالفا للصواب يكون أمرا مفروضا على الغير بغير حق ، وأن يظهر الشبح ويطفف المكيال والبخس في الوزن وأن يظهر دعاة يدعون الناس الى النار ويصرفونهم عن طاعة الله عز وجل وارتكاب المعاصى كشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك وأن يلعن اخر هذه الامة اولها الى غير ذلك من الامور المخالفة للدين وادابه وتعاليمه وحدوده عياذا بالله من ذلك كله .

وانت ترى أن هذه الامور التي ذكرتها لك موجودة في كل

زمان ومكان نالذي لاتراه في ناحية تراه في الاخرى وهكذا ممسا يزيدك يقينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم « لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » وأن ما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه كائن لا محالة ، وما ذكرت فهو بدون ريب من أشراط الساعسة الصغرى والوسطى ، والتي يعقبها الاشراط الكبرى ، التي تبدأ بظهور مهدي اخر الزمان ثم نزول عيسى عليه السلام وتنتهسطي بطلوع الشمس من مغربها واغلاق باب التوبة بعد ذلك ، واخر ما يكون رفع الكعبة والقران من الصدور والسطور ، وعندها تقوم الساعة وسترى ذلك مفصلا كلا عند ذكره من هذا الكتاب وفي مكانه منه .

## الباب الثالث

### في ذكر الهدي

خلاصة ما قيل في هذا الامام المهدى أنه سيظهر في اخر الزمان وان اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله وأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضى الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم يتصل نسبة بالحسن أو الحسين سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يشبه الرسسول صلى الله عليه وسلم في الخلق لا الخلق وانه أجلى الجبهة أتنى الانف وأنه يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأنه يقيم شريعة الاسلام ويحيى ما اندثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاسلام تعلو كلمته في عهده ويلقى بجرانه(١٢) الى الارض ويمكن له ويكثر الرخاء في زمانه من وفرة العدل وكثرة ما يعطى من المال لانه يحثو المال حثوا لايعده عدا وأنه يمكث سبع سنين الملي تسع سنين وفي اخر عهده يظهر الدجال ، وينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال وينتهى أمره ويقوم عيسى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الاسلام وذلك بعد وفاة المهدى واعليم أنه ستكون علامات قبل ظهوره لابد من الاشبارة اليها وذلك لابطال مزاعم المطلبن .

من هذه العلامات انحسار الفرات عن جبل من ذهب ، ومنها انكساف القمر في أول ليلة من رمضان ، والشمس في وسطه ومنها أن يكون اختلاف كثير في الارض وبينالامم ومنها ظهور رجل يقال له السفياني وظهور الابقع والاصهب والاعرج الكندي وظهور الجلور والظلم بحيث لا ينصر مظلوم ولا يقام في الارض عدل وبذلك يغلت الزمام وتضطرب الحياة وغير ذلك وهناك علامات اخسرى تركنا ذكرها روما للاختصار .

<sup>(</sup>۱۲) يتر أمره ويستتر رواه ابو داوود

## الباب الرابع

## في ذكر الاحاديث الواردة في المهدي

وهي طائفة من الاحاديث الشريفة انتقيتها من بين أحاديث كثيرة مذكورة في كتب متعددة مؤلفة في هذا الشأن .

- الامام أحمد وأبو داوود والترمذي عن أبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تذهب الدنيا ولاتنقضي حتى يملك رجل من أهلل بيتي يواطىء اسمه اسمي ( وفي رواية وخلقه خلقي )
- أخرج أبو داوود ونعيم ابن حماد والحاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين » .
- ٣ أخرج أبو داوود والطبراني عن عبد الله بن مسمود قال :
  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو لم يبق مسن
  الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من
  اهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا
  الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا » .
- إ خرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا ، حزيد الشاك \_ فيجىء اليه الرجل فيقول يا مهدي اعطني اعطني ، فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله »
- م اخرج الطبراني في الاوسط عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: « أمنا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله ؟ قال: بل منا بنا يختم الله كما بنا فتح وبنا يستنقذون من الشرك وبنا يؤلف الله بين

- قلوبهم بعد عداوة بينة كما ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك » .
- آخرج أبو نعيم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى
   الله عليه وسلم: « منا الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه فيقول عيسى عليه السلام: ألا وأن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الامة »
- اخرج الدار قطني في سننه عن محمد بن علي قال : « ان لهدينا أيتين لم يكونا منذ خلق الله السهوات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم يكونا منذ خلق الله السموات والارض ».
- ٨ أخرج نعيم بن حماد عن علي كرم الله وجهه قال: « المهدي مولاه بالمدينة من أهل بيت النبي عليه السلام واسمه اسم نبي ومهاجره بيت المقدس كث اللحية أكمل العينين براق الثنايا في وجهه خال في كتفه علامة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج براية النبي عليه الصلاة والسلام من مرط معلمة سوداء مربعة فيها حجر لم تنشر منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنشر حتى يخرج المهدي يمده الله بثلاثة الاف من الملائكة يضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم » .
- ٩ أخرج أيضا نعيم بن حماد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يأوي الي المهدي أمته كما تأوي النحل الى يعسوبها يملا الارض عدلا كما ملئت جورا حتى يكون الناس على مثل أمرهم الاول لايوقظ نائما ولا يريق دما » .
- ١٠ أخرج ابن الجوزي في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ملك الدنيا أربعة مؤمنان وكافسران فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان والكافران نمرود وبخت نضر وسيملكها خامس من أهل بيتي » يعني المهدي .

الا — أخرج أبو عمرو الداراني في سنده عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى بسن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس ينزل على المهدي فيقال : تقدم يا نبي الله فصل بنا فيقول هذه الامة أمراء بعضها على بعض » وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق .

(( تنبيه )) جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لايزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا مهدي الا عيسى بن مريم » .

اعلم أن هذا الحديث متكلم فيه لمعارضته الاحاديث الصحيحة وعلى تقدير صحته أن المراد من قوله « ولا مهدي الا عيسى بن مريم » — أي — لا مهدي على الاطلاق بالنسبة لاخر الزمان الذي يكون فيه عيسى عليه السلام ولانه من أولي العزم المرسلين وبحكم رتبة النبوة والرسالة فهو أفضل من « مهدي اخر الزمان » وله فضيلة السبق على المهدي منذ وجوده الا أن كليهما يشتركان في هذا الاسم مع اعتبار تفاوت الرتبتين فالحديث لا يعني المعارضة وانما يعني اظهار رتبة النبوة على رتبة الخلافة مع انهما يتساويان في الحكم بالشريعة الاسلامية وكلاهما يطلق عليه اسم مهدي وبالله التوفيق « كتبه مولفه »

<sup>(</sup>١٣) ذهبت الاخبار الى أن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وانه يصلي خلف المهدي اخر صلاة من حياته وان هذه الرواية التي نصت على ان نزوله ببيت المقدس والتوفيق بين الروايتين ان نزوله مسن السماء على المنارة البيضاء ومعنى نزوله ببيت المقدس يكون من حيسث المعنى اللغوي كما يقال نزل فلان على فلان فالنزول من السماء على المنارة البيضاء والصلاة خلف المهدى في بيت المقدس .

اعلم انه جاء في بعض الاخبار أن ظهور المهدي عليه السلام يكون في وتر من السنين سنة احدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع وانه بعد أن تعقد له البيعة يسير جنوده في الارض وأن السنة من سنيه كمقدار عشر سنين وأن سلطانه يبلغ المشرق والمغرب وتظهر له الكنوز ولا يبقى في الارض خراب الا يعمره وجاء في بعض الروايات الاخرى زيادة مدة على ما ذكر والزيادة تعني امتداد المدة لاجل يعلمه تعالى ولكن صريح النص كما علمت يفيد أن مدته تسع سنين ولا مانع من اطلاق معنى الامتداد على وجود البركة في الحياة بجميع نواحيها حتى تكون السنة كمقدار عشر سنين وحري أن تحظى هذه الناحية بمثل هذا الاطلاق كتوليه صلى الله عليه وسلم: « من أحب أن ينسأله في أجله ويبارك له في رزقه غليصل رحمه » .

ومعلوم أن الاجل والرزق مقدران لايزاد فيهما ولا ينقص منهما شيء وانما المراد من ذلك زيادة البركة فيهما وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه » وذلك لما في بر الوالدين من الزيادة في البركة في العمر وغير وبما أن الناس يكونون في عهد المهدي على مثل عهدهم الاول من الطاعة والالفة والمحبة والامن والعافية والطمأنينة والشمور بالراحة والسرور وعدم التوقع أو التوجس بحدوث ما ينقص من خلك شيئا فان الحياة مع توفر هذه الامور لاهلها تكون بلا شك خياة طيبة كريمة مباركة وهذا لا يخفى على من عنده أدنيي

#### (( فصـــل ))

## نذكرفيه اسماء الكتب المؤلفة في المهدي

١١ - البيان في أخبار صاحب الزمان - للكنجي الشافعي

٢ \_ البرهان في مهدي اخر الزمان \_ للمتقي

- ٣ ـ أخبار المهدي ـ لعباد الرواجني
- ٤ ــ العرف الوردى في أخبار المهدى ــ للسيوطي
- القول المختصر في علامات المهدي المنتظر ــ لابن حجر
- ٦ ــ عقد الدر في اخبار المهدي المنتظر ــ لجلال الدين يوسف الدمشقى .
- الجواب المقنع المحرر في أخبار عيسى والمهدي المنتظر للشنقيطي
- ٨ ــ رسالة التوضيح في تواتر ما جاء من الاحاديث في المهدي والدجال والمسيح ــ للامام الشوكاني
  - ٩ ــ كتاب صفة المهدي ــ لابي نعيم الاصفهاني
- ١٠ حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر ــ لصلاح الدين عبـــد الحميد الهادي
  - ١١ \_ المهدى واشراط الساعة \_ للصابوني

وأما علماء السنة الذين أفردوا في كتبهم أبوابا خاصة في المهدي فلا يبلغها الاحصاء وكلهم متفقون على ظهوره في اخصر الزمان دون شك لان الاحاديث الواردة في المهدي بلغت حد التواتر كما صرح به الشافعي وغيره وقد جاء في فتح الباري علصي صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله قوله تواثرت الاخبار بأن المهدي من هذه الامة وأن عيسى عليه السلام سينزل ويصلي خلفه علما بأن عيسى عليه السلام « رفعه الله اليه » وأنسه سينزل جرصا .

وقال: الشوكاني في رسالته المسماة بالتوضيح في تواتر ما جاء من الاحاديث في المهدي والدجال والمسيح قال: وقد ورد في نزول عيسى عليه السلام تسعة وعشرون حديثا ثم سردها وقال بعد ذلك وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على مسن السه فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سقناه أن الاحاديث الواردة في المهدي المنتظر » متواترة وكذلك الاحاديث الواردة في الدجال متواترة والتي وردت في عيسى عليه السلام كذلك متواترة فهسل يسوغ بعد هذا لبعض اهل العلم أن يرد احاديث المهدي ويقسرر

غيرها وكلها متواترة اذ أن الاحاديث المتواترة تعتبر حجة في الشرع ولا يجوز لاي كان أن يردها لان رده لها غير مستند الى دليل .

#### (( فصـــل ))

### نذكر فيه ما جاء في مسند الامام أحمد عن المهدي

- ا ــ قال رحمه الله : حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي » اسناده صحيح .
- حدثنا عمر ابن لبيد عن عاصم ابن ابي النجود عن زر بن حبش عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تنقضي الايام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطىء اسمي » اسناده صحيح .
- ٣ حدثنا يحيى يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
   « لا تذهب الدنيا أو قال لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمى » .
- عروى بسنده عن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المهدي منا أهلل البيت يصلحه الله في ليلة واحدة » أسنده ورواه أبلنا ماجة أيضا .
- م حدثنا حجاج وأبو نعيم قالا حدثنا فطر عن القاسم عن أبي بزه عن أبي الطفيل قال : حجاج سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا منا يملؤها عدلا كما ملئت جورا »
- « هذه الاحاديث وردت باسانيد صحيحة وقد رمز لصحتها العلامة أحمد محمد شاكر »

#### (( فصـــل ))

## نذكر فيه ما جاء في التذكرة عن المهدي(١٤)

ا — روى مسلم عن أبي نظره قال: كنا جلوسا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال « يوشك أهل العسراق أن لا يجبى اليهم قفيز ولا درهم ، قلنا من أين ذاك ؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم يوشك أهل الشام أن لا يجبى اليهم دينار ولا مدى — أي — مد قلنا له من أين ذاك ؟ قال من قبل الروم ، شمسكت هنيهة ثم قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في اخر أمتي خليفة ، يحثي المال حثيا ، ولا يعده عدا » قيل لابى نضرة وأبى العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز ؟ قالا : لا

٢ ــ وفي الحديث : أن جيشا يؤمون البيت الحرام فساذا استووا على البيداء نادى أولهم اخرهم ارفقوا خسف بهم وبامتعتهم وأموالهم وذراريهم الى يوم القيامة قال عبد الله بن عمرو ، فاذا خسف بالجيش بالبيداء فذلك علامة خروج المهدي » انتهى .

#### (( فصـــل ))

يقول مولفه اعانه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الشريف أن جيشا يغزو الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بأولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم وقد جاء في بعض التصانيف أن السفياني هو الذي يسير ذلك الجيش الى المهدي بعد مبايعته لان أمر السفياني يومئنذ يكون قد استفحل الى حد كبير من النفوذ والسيطرة والاستقرار ولان سلطانه يمتد حتى يشمل بلادا واسعة .

وهذه الاخبار تشير الى أن المهدي عليه السلام لم يتوتعظ طهوره في وقت قريب لبعد الاحتمال لان ما عليه العالم في هسده العصور العارمة ومظاهره القوة الهائلة يستحيل معها ظهور رجل كالسفياني وأنه يستطيع أن يبسط سلطانه على البلدان الواسعة

<sup>(</sup>١٤) تذكره القرطبي وهي المشهورة

وعليه فان أمره يدخل في حكم الغيب الذي لا يعلمه الا الله تعالىى لكن ظهور الاحداث العارمة والاختلافات الكثيرة المتجددة وسير العالم بما يملك من قوة نحو نشوب حرب عالمية ربما كان ذلك سببا في تقريب ظهوره اذا ما حدث تغيير عالمي بسبب الحسرب وبعدها يمكن أن تحدث أوضاع غير ما عليه العالم اليوم فيكون ما هو كائنا في وقته المقرر له في علم الله تعالى .

ملاحظة: قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه وسعى في خرابها أولئك مساكان لهم أن يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الاخرة عذاب عظيم »(١٥)

هذه الاية الكريمة قيل في بعض سبب نزولها ، انها نزلت في قريش حينما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة الحديبية عن المسجد الحرام .

وفي قول اخر أنها نزلت في « بخت نصر » لما أخرب بيت المقدس وجعل مكانه محلا للقمامة حتى طهره المسلمون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل في النصارى وأمثالهم الذين ساعدوا « بخت نصر » على أخراب بيت المقدس .

وقيل المراد من هذه الاية اطلاقها على كل من يفعل ذلك اليا كان وهو الصحيح لان الاية تقول « مساجد الله » ولم تعين مسجدا في مكان ما .

اما شواهد الواقع نهي تقرر مطابقة اطلاق معنى الايسة الكريمة وذلك بعد منع المسلمين في مدينة الخليل وغيرها مسسن الصلاة في المسجد الابراهيمي وغيره بسبب تحويله الى كنيس خاص باعدائهم كذلك فان في احراق المسجد الاقصى ووضعه في حالة محدودة بحيث لا يتمكن المسلمون من اقامة الشعائر الدينية فيه دليل على صحة اطلاق معنى الاية الكريمة والله تعالى يعلم نوايا الاعداء تجماه المسجد الاقصى بل وجميع المساجد في الارض

<sup>(</sup>١٥) البقسرة ايسة ١٤

المحتلة فيجب على الأمة الاسلامية أن تأخذ بزمام المبادرة قبــل فوات الأوان ٥١

#### (( بشـــرى ))

في قوله تعالى « اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم » .

لما تبين لك من اطلاق معنى الاية الكريمة وأن الواقسع يشهد بصحة هذا الاطلاق كما أشرنا ففي قوله تعالى «لهم فسي الدنيا خزي » دليل على أن كل من يفعل ذلك سوف يصيبه ذلك الفزي ان عاجلا أو اجلا والخزي يكون بكثير من الامور كدفسع الجزية مثلا والاسر والنصر على من يفعل ذلك «والله يقضي بالحق» وهو كما قال تعالى «والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شديد المحال» «ولا مبدل لكلمات الله» وهذا لا يعني ان نكتفي بذلك وهو حاصل لا محالة ونترك الامر للزمن لان في ذلك اعطاء الاعداء فرصة تكلف المسلمين مجهودا كبيرا هم في غنى عنه لو أنهم طبقوا قانون الجهاد في سبيل الله من أول يوم وفي قوله تعالى « وسعى في خرابها » تحذير شديد للمسلمين من نوايا أعدائهم الذين يهدفون الى النيل من مقدساتهم كلما سمحت لهم بذلك الظروف .

ولذلك فانني أهيب بالامة الاسلامية أن تهب لتخليص المقدسات الاسلامية من أيدي أعدائهم وأن يبذلوا في سبيل ذلك كل غال وثمين والله تعالى « يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » .

## ( لسادًا استحقوا هذا الخزي في الدنيا؟))

لان الله تعالى أضاف المساجد له بقوله « مساجد الله » ومعلوم أن الخلاف بين المسلمين وأعدائهم ينشأ من قبل أعدائهم وليسس من قبلهم لانهم دائما ومع جميع الشعوب يقفون الى جانب الحق وشريعة الاسلام واضحة في جميع مواقفها فهي تعطي كل ذي حق حقه سواء كان صاحب ذلك الحق معاهدا أو مهادنا أو غير ذلك .

ولما كانت المساجد لله تعالى وانها أقيمت ورفعت على أن تظل دائما مصونة الحرمة لانها مصدر كل خير وهداية وصلاح وأن الذي يحافظ على حرمة المساجد فكأنما حافظ على حرمسة صاحبها ومن انتهك حرمتها فكأنما انتهك حرمة الله تعالى قسال تعالى « ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » .

والمساجد كذلك انها وجدت وفق المنهج الرباني فهي بحكم وجودها الدائم حق من حقوق الله تعالى وبيوت له يجب علسي العباد جميعهم تقديسها والمحافظة عليها فالذي يمنع المساجد مسن نيذكر فيها اسمه تعالى ويسعى في خرابها مخلوق متطاول على سلطان الله تعالى وهاتك لحرماته وخارج على اوامره بظلمسه وغطرسته والله جل جلاله غيور على حرماته فكل ظالم متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يهتك حرمات الله تعالى ويغير شريعته في سلطانه سوف لا يهمل الله أمره وان أمهله بعض الوقت واذا تمادى في ظلمه وظلم العباد وسعى بالفساد في البلاد أملى الله له ثم أخذه أفي ظلمه في الاخرة وتلك سنة الله تعالى ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا قال تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين »(١٦) .

وفي الحديث الشريف « ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلنه » .

<sup>(</sup>١٦) الاتعام اية }} ـ ه}

## الباب الخامس

### ( في معنى اخسر الزمسان ))

اعلم وفقني الله واياك لطاعته أن الزمان المعبر عنه بان له اخرا هو الذي بين ادم عليه السلام وبين قيام الساعة لان ذلك مما يمكن الحديث عنه أما ما قبل ادم وما بعد قيام الساعة فليس بالامكان التحدث عنه أد انه غير معلوم لدينا بحال الا ما نعرف عنه بأنه ذو طرفين متصلين بالازل والابد أما الطرف الاول فقد نشأ مع خلق الله السموات والارض وهو غير معلوم لدينا ولا لدى أي انسان لعدم وجود الادلة التي تحدد ذلك بالنص الصريح وأن ما يجري من تخمينات حوله فلا يلتفت اليه لعدم استناده السي الادلة اليقنية . وأما الطرف الاخر المتصل بالابد فهو كذلك لا يدخل تحت حكم دوران الافلاك لانها تكون قد انتهت وبطل حكمها بانتهاء مدتها فليس فيه دقائق وساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنون الا أن الذي نعرفه عنه أنه دوام مطلق مع أبد الاباد بدون انتهاء .

والحديث الذي ينص على كتابة المقادير قبل خلق السموات والارض بخمسين ألف سنة والذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء »(١٧) فهو عبارة عن تقدير مدة قياسية من قبل النبي عليه الصلاة والسلام حيث أطلعه الله على حقيقة هذا التقدير القياسي لان ما قبل السموات والارض داخل في حكم الازل وهو عبارة عن اثبات القدم لواجب الوجود فليس هو على الحقيقة زمنا وانما هو الحكم الثبوتي الذي يتعلق بوجوب القدم لمن ليس له أول وهو الله تعالى ولا يفهم من ذلك الا كون العرش كان على الماء كما قال « وهو الذي خلق السموات العرش كان على الماء كما قال « وهو الذي خلق السموات العرش في سنة ايام وكان عرشه على الماء » وأما ما حدده الحديث الشريف فهو تقدير قياسي كما ذكرنا ويبقى الامر هل الماء مخلوق

<sup>(</sup>١٧) رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص

قبل العرش أم أن العرش يتقدمه في الايجاد الأول وهذا مالا يمكن معرفته ألا أنه يوجد خلاف بين العلماء في تعيين قدم كل مسن العرش والقلم والكرسي والنور والظلمة فعند الامام أحمد عسن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى تلك الساعة بما هسو كائن الى يوم القيامة » . قال الترمذي في هذا الحديث : حسن صحيح غريب والذي عليه الجمهور «أن العرش مخلوق قبل القلم » يقول تعالى : « وهو الذي خلق السموات والارض في ستة اليام وكان عرشه على الماء » فالعرش والماء مخلوقان بنص هذه الاية الكريمة قبل كل شيء والقطع بتقديم احدهما على الاخر غير مسوغ .

وأما الايام التي خلق الله فيها السموات والارض فمختلف فيها عند العلماء فعند بعضهم كل يوم كألف سنة وعند الجمهور أنها كأيامنا هذه .

فعن أبي هريرة رضي ألله عنه قال : أخذ رسول ألله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال « خلق ألله التربة يوم السبت ، وخلق الجباليوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق أدم بعد عصر يوم الجمعة أخر خلق خلق في أخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل » رواه أحمد وكذلك رواه مسلم عسن فيما بين العصر إلى الليل » رواه أحمد وكذلك رواه مسلم عسن سريح بن يونس وطروف بن عبد الله ورواه النسائي بسنده عسن أبي هريرة » وقد ذكر أن في هذا الحديث شيئا من الغرابسة » لقوله تعالى « قل أنكم لتكفرون بالسني خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي مسن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين مستوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين فقضيهن سبع سموات في يومين وأوحى

<sup>(</sup>۱۸) سورة هسود ایسة ۷

في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصبيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم »(١٩) وذلك مما يجمله قوله تعالى « الله الــــذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش »(۲۰) ولنرجع الى ما نحن بصدده فالزمان الذي لـــه اخر كما تقدم وهو الذي بين ادم وقيام الساعة وهذا الزمن كذلك غير معروف بالضبط وان كان من المكن أن يدخل تحت حكم الحساب لكن ليس هناك حسابات تشير الى ضبطه وقد حاولوا حصر ذلك من قبل احاديث الله أعلم بها ذكروا بأنها مروية عن النبى صلى الله عليه وسلم وهي تحدد هذه المدة وتحصرها في سبعة الاف سنة وهي قريبة من تسعة وهي تفيد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أواخر الالف السادسة وبهذا يكون مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز الالف وخمسمائة سنة وهذا الكلام غير مسلم به لانه لو كان كذلك للزم أن تقوم الساعة في هذا الزمن ولكن أين نحن من الساعة والاشراط الكبرى بعد لم تظهر ؟ ونحن نعيش في زمن الاشراط الصغرى علما بأن الاشراط الكبرى تبدأ بالظهور وقت ظهور المهدى الذي ينزل فيه عيسى عليه السلام والقران الكريم يقول في عيسى عليه السلام « وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها »(٢١) (الزخرف) ثم بعد ذلك تتتابع الاشراط كنظام انقطع سلكه فتتتابع حتى اخر علامة منها وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال « اطلع عليناً النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون ؟ قالـوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربه ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخسر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم » هكذا وردت

<sup>(</sup>۱۱) نصلت ایة ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲

<sup>(</sup>٢٠) السجدة اية ٤

غير مرتبة : وهذه الايات العشر منها ما هو من الايات التيي هي دون الكبرى ومنها ما هو من الايات الكبرى كما سيأتي ولنرجع الى ما نحن بصدده من البحث عن معنى اخر الزمان .

علمنا مما تقدم أن ظهور بعثة النبي صلى الله عليه وسلسم من علامات الساعة وذلك كما ورد في النصوص القرانية المشيرة لذلك كحادثة انشقاق القمر وما يفهم من قوله تعالى « اقترب للناس حسابهم » وقوله تعالى « اتى امر الله غلا تستعجلوه » وقوله تعالى : « وما امر الساعة الا كلمح البصر أو هو اقرب » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم بين السبابة والوسطى وقد مر تخريجه » وقوله صلى الله عليه وسلم : « ان كادت لتسبقني غسبقتها » الى غير ذلك مسن الاخبار الثابتة في الكتاب والسنة .

وأما ما يتعلق بمعنى اخر الزمان من حيث التعبير اللغوي نهو في غاية الوضوح اذ أن معنى اخر مفهوم سواء كان اخر المسافة الذي يتعلق بالبعد المكاني او البعد الزماني والمعنى يتناول جميع القياسات والمسافات وهو المعلوم .

وقد ورد لفظ اخر الزمان في كثير من الاحاديث النبويسسة الشريفة والاحاديث في ذلك ذات وجوه متعددة فتارة تقول « اذا كان اخر الزمان يكون كذا وكذا ، واخرى تقول سيكون في اخسر الزمان ما هو كذا وكذا وتارة تقول سيصيب أمتي في اخر الزمان ما هو كيت وكيت وأخرى تقول بين يدي الساعة كذا وكذا وتارة يقول لا تقوم الساعة حتى يكون كيت وكيت ، وهكذا وجميع هذه الالفاظ تلتقي على معنى أخر الزمان .

الا أنه لا يفهم من هذه النصوص الاشارة الى حد معين يعرف منه بعد الاخر فقد دخل في أوله \_ اي \_ اخر الزمان منذ أربعة عشر قرنا وهذه المدة الطويلة كلها تدخل في حكم اخر الزمان ومن خلال ذلك تعرف أن اخر الزمان لا يعنى أنه يفيد التحديد وانما

يعني أنه اخر ليس بعده اخر . . اخر الا انه يمكن تقسيمه اليي ثلاثة اقسام :

الاول: (أول الاخر ــ الثاني ــ وسط الاخر ــ الثالث اخر الاخر) وعليه فالعلامات جاءت ثلاثة أقسام صغرى وهي التي تقع أول الاخر ووسطى وهي التي تقع في وسط الاخر وكبرى وهي التي تقع في اخر الاخر.

والذي يفهم من النصوص النبوية أن القسم الاول من اخر الزمان قد انتهى والعالم اليوم في اوائل القرن الخرامس عشر للهجرة ربما يعاصر اخر الوسطى أو : أول اخر الاخر والذي يبين ذلك ظهور العلامات الكبرى اي ظهور أول علامة منها وهي التي تبدأ بظهور «المهدي» الذي ينزل عليه عيسى عليه السلام ولا أقول ذلك جازما بظهور ذلك في أول القرن الخامس عشر لانه متروك لعلم الله تعالى والذي يقوى الاحتمال ظهور جميع العلامات الصغرى والوسطى حيث أنها ظهرت جميعها ولم يبق منها شيء تقريبا الاظهر ويبقى الامر موقوفا على امتداد وقت هذه العلامات الوسطى والله أعلم .

وفي الحديث الشريف « اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعية يومئذ أقرب من يدي هذه الى رأسك » رواه أبو داوود والحاكم عن عبد الله بن حوالة وليس هناك خلافة يشار اليها من معنى هذا الحديث الا خلافة المهدي عندما يتخذ بيت المقدس مقرا لخلافته وامتداد الزمن مع العلامات الوسطى حتى ظهور هذه الخلافة لا يعلمه الا الله تعالى لكن ظهور كل من العلامات الصغيرى والوسطى مؤشر يشير الى قرب هذا الظهور والله اعلم .

#### « فصـــل »

جاء في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: « ساقي

القوم اخرهم شربا » والمعنى أنهم لو كان القوم الفا فساقيهم اخرهم في الشرب وليس بعده ساق اخر اذ ان العدد ينتهي اليه وبعد أن يشرب ينتهى هذا الاخر وكما جاء في قوله تعالى : وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الالن تبع دينكم »(٢٢) ومعنى وجه النهار « أوله » وسمى أوله وجها لانه أحسنه وهو أول ما يستقبل منه وقد قال بعضهم لبعض أظهروا الايمان بمحمد في أول النهار ثم اكفروا به في اخره فانكم اذا فعلتم ذلك ظهر لمن يتبعونه ارتياب في دينه فيرجعون عن دينه الى دينكم ويقولون ان اهل الكتاب أعلم به منا ومعلوم أن أخر النهار هو مابين صلاة العصر الى المغرب وقال تعالى : « واخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين» \_ اي \_ أن أهل الجنة يطلبون حوائجهم فيها بقولهم « سبحانك اللهم » فاذا قالوا ذلك حضرت حوائجهم بين أيديهم غورا وبعدها يحمدون الله على ذلك وليس بعد الحمد من تنسساء والمعنى في غاية الوضوح ممعنى الاخر هو الخ ولمسا ثبت بالنص الثابت أن أخر الزمان يبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي بظهور المهدي الذي تتبعه الايات الكبرى حتى قيام الساعة وأن العلامات الصغرى والوسطى للساعة ظهرت اذن فمعنى ذلك أن ما بعد العلامات الوسطى الا الكسرى وعليه فلم يبق أمام الامر الا امتداد وقت هذه العلامات الى ما شاء الله تعالى بيد أن الواقع الذي يعاصر هذا الزمن من حيث أنه لم يبق شيء غائب عن العيان يشير الى قرب العلامة الاولى من الكبرى والله أعليم (٢٣)

#### « بشــرى »

قوله تعالى في سورة الاسراء: «وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » في هذه العبارة من الاية الكريمة وعيد من الله تعالى لمن خاطبهم وهم بنو اسرائيل وقد جاءت هذه العبارة في اخر سياق الايات الكريمة التي تحدثت عن بني اسرائيل حينما غزاهم

<sup>(</sup>۲۲) إل عمران اية ۷۱ - ۷۲

<sup>(</sup>٢٣) كظهور جميع الاختراعات والاكتشافات والاسلحة المدمرة والمبيدة وغيرذلك

« نبوخذ نصر » من بلاد بابل بجنود فاقوا غيرهم في كثرة العدد والقوة والنأس الشديد وكان ذلك بسبب قتلهم زكريا ويحيى عليهما السلام والحادثة رهيبة جدا فيها عبرة ومزدجر وانذار شديد من الله تعالى لهم فانهم وكما هو معلوم من تاريخهم سيما المرحلــة التي عاصروا فيها النبوة المحمدية لا تؤثر فيهم مثل هذه الاحداث الرهيبة ولا يتخذون منها مزدجرا ولا معتبرا اغترارا منهم بأنههم كما يزعمون « شعب الله المختار » ولا يلتفتون كذلك الى قوله تعالى « قل فلم يعذبكم بذنوبكم ، بل انتم بشر ممن خلق » فهـم يبيحون لانفسهم من ظلم العباد واحتقارهم لهم وسلب حقوقهم وغير ذلك ما يجعلونه ممنوعا على غيرهم وأن كأن ما يفعلونه ظلما وعدوانا ولم يبالوا كذلك بتبديل نعمة الله تعالى كفرا وجحودا كما قال عنهم القران الكريم « سل بني اسرائيل كم أتيناهم من ايسة بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جائته مان الله شديد العقاب » ومعنى ذلك أنهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم واللفظ وان كان منسحبا على كل من يبدل نعمة الله تعالى الا أنهم يعتبرون أئمة هذا النوع من البشر والعياذ بالله تعالى لانهم اسبق الناس الى مثل هذا التبديل وبذلك استحقوا العذاب الشديد في الدنيا والاخرة وشواهد التاريخ تصدق ذلك فانهم بعد أن فعلوا ذلك أنزل الله بهم ما أنزل من الخزي والهوان والذلة والمسكنة وضرب عليهم ذلك حيثما ثقفوا وأينما كانوا لان عادتهم لا تتغير سواء كانوا مبعثرين في الارض أو مجتمعين في بقعة من بقاعهـــا ،

وهذه العبارة الانفة الذكر « وان عدتم عدنا » تشكل في معناها كيفية الجزاء الذي يترتب على ما فعل الله بهم بسبب تكرار جرائمهم في الديار المقدسة مما يؤكد بأن تكرارهم لمثل هذه الجرائم سيظل مستمرا ما سمحت لهم بذلك الظروف واما ما فعلوه في الارض المقدسة في هذه المرحلة من سفك للدماء وقتل للابرياء ، وهدم للمعالم الانسانية والدينية وحرق للمسجد الاقصى وتحويل الحرم الابراهيمي الى مكان للفسوق والعصيان وغير ذلك مسن

الجرائم التي لا تعد والتي تتجدد في كل وقت من حياتهم كل ذلك لا يقل حجما عن تلك الجرائم التي اقترفوها في عهد أنبيائهم عليهم السلام والتي استحقوا بسببها ما انزل الله فيهم والمولى عز وجل قد توعدهم بأنهم إن عادوا الى مثل ذلك الافساد أنزل فيهم مقابل ذلك شديد العقاب وجعلهم عبرة بين العباد وما الله بعامل عما يفعلون حيث يقول في اية اخرى « واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ، أن ربك لسريع العقاب (٢٤) الاية والمعنى : أعلم أسلافهم انهم ان غيروا ولم يؤمنوا بالنبي الامي بعث الله عليهم من يعذبهم وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم باقون الى يوم القيامة ومن خلال معنى هذه الاية الكريمة تلمــح حقيقة هذه المرحلة بالذات وأنه لا مناص للامة الاسلامية مــــ القيام بدورها التاريخي الكبير لان الاية تقول « الى يوم القيامة » وليس معنى ذلك أن الامر يؤخر حتى يجيء يوم القيامة لأن ذلك مما يتعارض مع النصوص الكثيرة التي تنص على أن مدتهم في افسادهم قصيرة جدا وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود »(٢٥) الحديث وهو مشبهور اذ ليس معنى ذلك أن المسلمين سيقاتلونهم على حقهم قبل ذلك وذلك في وقت لا يجدون فيه ملجاً ولا ملاذا ولا وليا ولا نصيرا كما جاء في نفس الحديث « حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله » الحديث بلفظه في صحيحي البخاري ومسلم وففيه « فيقتلهم المسلمون » فاعلم ذلك واعد نفسك واياك والشك فان كل ما هو أت ات وكل ما هو أت قريب قال تعالى « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » الاية في سورة الانفال وقال تعالى « كلما أوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المسدين " المائدة

<sup>(</sup>۲٤) الاعراف ايسة ١٦٧

٢٥) رواه البخاري ومسلم

# الباب السادس

## في ذكر العلامات الكبرى للساعة

اعلم أن أشراط الساعة الكبرى اتية لا محالة وهي ثابتة بنص الكتاب والسنة وهي العلامات التي ليس بعد الاخيرة منها الا هيام الساعة وهذه العلامات يأتى أولها بعد انتهاء العلامات الصغرى والوسطى وفي العلامات الصغرى كلام طويل الا اننى قدمتها في هذا الكتاب بصورة مختصرة وأما العلامات الكسرى غسيكون الحديث عنها فيه شيء من الاسهاب حسبما يقتضيسه المقام وبعد انتهاء الحديث عنها يجيء الحديث عما للكعبة مـــن مكانة عظيمة وعن بعض مالها من الخصائص والاشراط الكرى ليس لها زمن محدد يعرف منه متى تجىء وليس هناك تقدير زمني بين العلامة والاخرى الا انه جاء في الحديث الشريف قولـــه « كنظام انقطع سلكه فتتابع » وخلاصة القول أن الاشراط الكبرى تأتى مبتدأة بظهور المهدى فالدجال فنزول عيسى فخروج يأجوج ومأجوج الى اخره واما أول وقتها فهى بلا شك يجيء بعد انتهاء الاشراط الصغرى والوسطى وأما كونها قريبة هي أم بعيدة ؟ فان علم ذلك عند الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما ولنبدأ بعون الله في الحديث عنها:

العلامة الاولى: ظهور المهدي وقد مر الحديث عنه مستومى ومختصرا . فارجع اليه في مكانه من الكتاب .

### العلامة الثانية : ظهور الدجسال

اعلم ان القران الكريم لم يتعرض لذكر الدجال بالنص الصريح كيأجوج ومأجوج والدابة وغيرهما . الا أن ظهوره يدخل في معنى قوله تعالى « فقد جاء أشراطها » ولم يتعرض القران لتفصيل هذه الايات بصورة تشير الى تعدادها واما السنة المطهرة فانها لــــم تترك صغيرة ولا كبيرة الا وبينتها بيانا كافيا وشافيا فما ثبت في السنة النبوية وجب الايمان به ولا يجوز رده ابدا ، وقد ورد ذكر

الدجال في عدة اخبار تناقلها العلماء من أول يوم حتى يومنا هذا فقد جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض غيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا ، فقال « ما شأنكم » ؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة مخفضت ميه ورمعت حتى ظنناه في طائفة النحل مقال: «غير الدجال اخومني عليكم ان يخرجوانا ميكم مأنا حجيجه دونكم، وأن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه . والله خليفتي على كل مسلم . انه شاب قطط(٢٦) عينه طافيه كأني أشبهه بعبدالعزى ابن قطن ، فمن أدركه مليقرا عليه مواتح سورة الكهف . أنه خارج خلة بين الشام والعراق معاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا » قلنا يا رسول الله وما لبثه في الارض . قال : أربعون يوما . يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة وسائر أيام له كأيامكم قلناً يا رسول الله مذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا ميه صلاة يوم ؟ قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله : وما اسراعه في الارض ؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى ، وأسبقه ضروعا ، وأمده خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثـــم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيجعله جزلتين رمية الغرض . ثم يدعوه فيقبل ويتهال وجهه يضحك فبينما هو كذاك اذ بعث الله تعالى المسيح بن مريم صلى الله عليه وسلم » . الحديث كما هو واضح . وفي الحديث المتفق عليه عن ربعي بن حراش قال : انطلقت مع ابي مسعود الانصاري الى حذيفة بن اليمان رضى الله عنهم فقال له أبو مسعود . حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال: « أن الدجال

<sup>(</sup>٢٦) اي شديد جعودة الشعر ،

يخرج وان معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحسرق واما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فانه عذب طيب فقال أبو مسعود وأنا قسسد سمعته .

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم « ما من نبي الا وقد أندر أمته الاعور الكذاب ، ألا أنه أعور ، وأن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك . أ . ف . . . متفق عليه ، الى غير ذلك من الاحاديث الصحيحة .

وهو كما علمت مخلوق أمره عجيب وشأنه غريب تبتلى بسه العباد وتستجير من شره البلاد لم يترك بلدا الا ويدخله حاشا مكة والمدينة المنورة نانهما محرمتان عليه ومحروستان بحراسة الله تعالى ويحفظ المؤمنين من نتنته ولا يتبعه الا شرار الخلق ولكن الله تعالى يعجل بأخذه حيث يبعث اليه عيسى بن مريم فيقتله قرب بابلد في فلسطين .

وقد مر معنا أنه يظهر في اخر عهد المهدي عليه السلام وهناك اخبار تتعلق بالدجال والمكان الذي هو فيه وبعض العلامات التي تدل على قرب ظهوره وغير ذلك من أوصاف حماره تركتها روساللاختصار.

## العلامة الثالثة: نرول عيسى عليه السلام.

ونزوله عليه السلام ثابت بنص الكتاب والسنة اما القران فلقوله تعالى « وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها » والمعنى نزوله عليه السلام علم للساعة اي من اشراطها الدالة على قرب ظهورها ولانه كما قال القران « بل رضعه الله اليه » \_ اي \_ أنه بعدد لم يمت وانه لا يموت الا بعد نزوله ومكثه في الارض أربعون سنية وبعدها يقبض ويدفن على ما ذكر عند أخيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخبر عنه القران الكريم أذ يخبر عن موته بعد نزوله بقوله « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » وأما ما جاء في قوله تعالى : « فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم

وانت على كل شيء شهيد » فذلك لا يعني وفاته عند رفعه السي السماء والاحتجاج بهذه الاية غير جائز لان هذا الاستفهام يكون يوم القيامة حيث يقول له سبحانه وهو أعلم « أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك » الايات من سورة المسائدة .

وفي قوله تعالى: « وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا » . دليل على أنه بعد حي لم يمت وأنه يموت مرة واحدة بعد انتهاء مدته في الارض وبعد نزوله كما تقدم .

تنبيه: في قوله تعالى « ولا يصدنكم الشيطان انه لكسم عدو مبين » جاءت هذه الاية بعد الايات التي أخبرت عن عيسى عليه السلام حيث قال « وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها » حتى لا يكون في نفوس أهل العقيدة شك في نزوله والشك ليس من لوازم العقيدة فان نزوله يقيني والشك يرتفع باليقين واليقين من الايمان والشك من الكفر والنفاق والفرق واضح للذن لذن للغنوله أمسر يقيني بالنسبة لمقتضيات الايمان فمن كذب أو شك فيه الى حد يخل بمعنى الحق فقد كفر والعياذ بالله ، فليتدبر .

وأما السنة: فقد تحدثت عن نزول عيسى عليه السلام في اكثر من حديث ففي صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله أحد » وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيف انتم اذا نزل بن مريم فيكم وامامكم منكم ؟ »

واخرج بن ماجة في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة السرى بي لقيت ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فيدءوا بابراهيم

عليه السلام فسألوه عنها، فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى عليه السلام فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى بـن مريم عليه السلام فقال « أنه عهد الى فيما دون وجبتها (٢٧) فأمسا وجبتها فلا يعلمها الا الله عز وجل ثم ذكر \_ اي \_ عيسى عليه السلام فقال : فأنزل فأقتله ، وفي صحيح مسلم فبينما هو يعني المسيح الدجال اذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنسارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروردتين(٢٨) واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه حمان كالؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه في باب لد فيقتله » الحديث بطوله في رياض الصالحين وغيره وذكر الثعلبي والزمخشري وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء على ثنية مسن الارض المقدسة يقال لها «افيق» بين ممصرين ، وشعر راسه دهين وبيده حربة يقتل بها الدجال فيأتى بيت المقدس والناس في صلاة العصر وامامهم يؤم بهم فيتأخر الامام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنازير ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى الا من أمن به » وروى خالد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الانبياء » الحوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وانا اولى الناس بعيسى بن مريم انسه ليس بيني وبينه نبي وانه أول نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل على الاسلام » .

تنبيه: لو لم يكن في الادلة الصريحة التي تدل على نزول على على على على علي عليه السلام الا قوله تعالى مخبرا عنه: « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » لكفى وهذه الامور الثلاثة لها ثلاثة أيام مضى منها يوم واحد وهو اليوم الذي ولد فيه وبقى اثنان

<sup>(</sup>۲۷) وجبتها - اي - هدتها يعني صوتها الهائل وهو عبارة عن صوت الصور

<sup>(</sup>۲۸) اي شقتين او حلتين .

وهما يوم موته وهو اليوم الذي يموت فيه بعد نزوله والثالث يوم بعثه وهذا من الادلة الواضحة التي تقرر نزول له فسيحان الله الطيم الخبير .

# العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج

وقد ذكرهم القران الكريم في ايتين الاولى في سورة الكهسف في سياق الحديث عن ذى القرنين غقال على لسان من شكا اليه فسادهم في الارض « ياذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض » والثانية في قوله تعالى في سورة الانبياء « حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » وأما السنة المطهرة ، فقد جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عسن النواس بن سمعان والذي يتناول فيه ذكر الدجال ونزول عيسى وقتله الدجال كما تقدم ، يتول فيه عليه الصلاة والسلام عنسد الحديث عن يأجوج ومأجوج .

« فبينما هو كذلك \_ اي \_ عيسى عليه السلام \_ اذ اوحى الله الى عيسى صلى الله عليه وسلم اني قد أخرجت عبادا لي لا يد لاحد بقتالهم فحرز عباده الى الطور «أي في جبال فلسطين» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر أواخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ، ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحاب حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار لاحدكم اليوم فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة \_ اي \_ يموتون دفعة واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي ونتنهم ، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه رفاتهم ونتنهم ، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه الله الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كاعناق البخت فتحمله منظرحهم حيث شاء الله ثم يرسل عز وجل مطرا لا يكن منه بيت فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل عز وجل مطرا لا يكن منه بيت فيقال للارض فدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للارض

انبتي ثمرك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانسة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الابل ولتكفي الفئة (٣٠) من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ (٣١) من الناس فبينما هم كذلك اذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » رواه مسلم .

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج فقال عليه الصلاة والسلام «يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة أربعمائة الف أمة لا يعلم عددها الا الله لايموت الرجل منهم حتى يولد له الف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح » قيل يا رسول الله صفهم لنا قال : « هم ثلاثة أصناف » صنف منهم أمثال الارز شجر طول الشجرة عشرون ومائة ذراع وصنف سواء نحوا من الذراع وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالاخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير الا أكلوه ويأكلون من مات منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة المنورة وبيت المقدس .

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج من نسل « يافث بن نوح » عليه السلام وهم والترك والصقالبه من نسله .

واعلم أنه قد وردت في أوصافهم وأرزاقهم وأحوالهم أقوال كثيرة أعرضت عن ذكرها لعدم مطابقة بعضها لبعض ، ولان الذي يهمنا خروجهم أخر الزمان كونه من أشراط الساعة الكبرى وليس أوصافهم الخ ثم أعلم أن بلادهم ليست معروفة بالضبط لاهل الارض وأن وجودهم في طي علم الله تعالى ، وأما بالنسبة لقصصة ذى الترنين فانها وأضحة الا أن القران الكريم لم يحدد مكان السدين

(AY) Marines

<sup>(</sup>٣٠) الجماعــة

<sup>(</sup>٣١) الفخدة من الناسن دون القبيلة

اللذين بلغهما وأن مهمته كانت محصورة في سد مخرجهم عناولئك الذين شكوا منهم ، وهذا المخرج قد يكون بعيدا عن مكانهم لانه اي — أي — ذو القرنين لم يشاهدهم اذ لو كانوا على مقربة منه لشاهدهم وربما وجد منهم مقاومة ويرد علم ذلك الى الله تعالى وعليه فانه من المكن معرفة السد الذي بناه ذو القرنين أملى رؤيتهم ومعرفة بلادهم على وجه التحديد فهو بعيد الاحتمال .

تنبيه: بعض الناس يتوهمون بأن الصينيين هم يأجـــوج ومأجوج لكثرتهم ومشابهتهم لهم في بعض اوصافهم الى جانبهم كذلك الترك وهذا التوهم باطل لا أساس له من الصحة لعدم وجــود الادلة على صحة ذلك لان الادلة ذهبت الا انهم لا يستطيعــون الخروج الى ماوراء حدودهم الا اذا جاء وعد الله تعالى \_ أي أمره \_ كما قال القران على لسان ذي القرنين « فاذا جاء وعـد ربي جعله دكـاء وكان وعد ربي حقا » ويؤكد ذلك قوله تعالى ربي جعله دكـاء وكان وعد ربي حقا » ويؤكد ذلك قوله تعالى في سورة الانبياء « حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كـل حدب ينسلون » فهم ممنوعون من الخروج حتى يأتي يوم خروجهم في زمن عيسى عليه السلام .

تساول: قد يقول قائل: لو كان يأجوج ومأجوج موجودين لاكتشفهم العلم الحديث لانه لم يبق هنالك شيء خاف ؟ والجواب على ذلك والله اعلم أن وجودهم يدخل تحت حكم الغيب الالهي كالجن والملائكة الذين هم موجودون ولا نعرف مكانهم وهم أكثر من يأجوج ومأجوج اضعافا مضاعفة والله على كل شيء قدير شماين يكون الليل عند مجيء النهار والليل في نفس الوقت موجود ؟

العلامــة الخامسة : خــروج الدابــة

قال تعالى « واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهمان الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون »(٣٢)

والمعنى اذا وجب الغضب عليهم وقيل : حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون وقيل : اذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر

<sup>(</sup>٣٢) النمل اية ٨٨

وجب السخط عليهم وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول عليهم يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القران يعني في اخر الزمان قال عبد الله يسري عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون « لا اله الا الله » ويقعون في قول الجاهلية وأشعارها وذلك حين يقع القول عليهم وجميع هذه الاقوال ترجع الى معنى واحد وهو الشر وشيوع الفساد وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث أذا خرجن لا ينفع نفسا أيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض » .

وقد اختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومكان خروجها فقد ذكر أبو داوود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة : فقال « لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ـ يعنى مكة ـ ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية يعنى مكة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الناس في اعظم المساجد على الله حرمــة ، وخيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم الا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتى ومعا وثبتت عصابة من المؤمنين وعلموا أنهم لن يعجزوا الله قبل أن تهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدرى وولت في الارض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى أن الرجـــل ليتعوذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول له يا فلان الان تصلى فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الاموال ويصطلحون في الامصار يعرف المؤمن من الكافر حتى أن المؤمسن يقول يا كافر اقض حقى »

وقوله تعالى « تكلمهم » — أي — ببطلان جميع الشرائع ما عدا شريعة الاسلام وفي قراءة « ابي » « تنبئهم » وقيل تكلمهم بلسان ذلق فتقول بلسان يسمعه من قرب ومن بعد « ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون » — أي —

بخروجي لان خروجي من الايمان وتقول «ألا لعنة الله على الظالمين» وقرأ جماعه منهم ابن عباس « تكلمهم » بفتح التاء وهو من الكلم - أي - الجرح قال عكرمة - أي - تسمهم وقال ابو الجوزاء سألت ابن عباس عن هذه الاية تكلمهم أو \_ أي \_ تكلمهمم \_ فقال هي والله تكلمهم وتكلمهم تكلم المؤمن وتكلم الكافر والفاجسر - أي تجرحه وقيل تكلمهم «تجرحهم» يذهب الى أنه تكثير من « تكلمهم » « أن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون » بفتح الهمزه كما هو في المصحف وفي قرأة بكسرها قال بعض العلماء في كل مسن الفتح والكسر قولان والمعنى تخبرهم « ان الناس كانوا باياتنـــا لا يوقنون » — اى - لا يؤمنون بالقران ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك حين لا يقبل الله من كافر ايمانا وعندها يتميز المؤمن من الكافر فيعرف المؤمن بسيما الايمان والكافر بسيما الكفسير لانها تسم كل واحد بسيماه الكفر والايمان وأما أوصافها فتيل بأنها « فصيل ناقة صالح عليه السلام » واستدل من قال ذلك بقوله في الحديث الشريف «ترغو» حيث أن الرغاء من أوصاف الابل وقد قيل انه لما عقرت امه هرب فانفتح له حجر فدخل فيه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج باذن الله تعالى هذا قول .

والقول الشاني: فقد روى انها ذات زغب \_ اي \_ مزغبة شعراء \_ اي \_ ذات شعر ولها توائم يصل طولها الى ستين ذراعا وهو قول عبد الله بن عمر .

والقول الثالث: انها على صورة الادميين وهي في السحاب وقوائمها في الارض.

والقول الرابع: انها جمعت من خلق كل حيوان وجعلوا لكل جزء منها وصفا خاصا وذكروا: أن بين كل مفصل ومفصل اثني عشر ذراعا بذراع ادم عليه السلام وهذا الوصف قد لا ينطبق عليها لاحتمال أنها تكون على غيره كما هو مذكور في اقوال العلماء فأنهم قد اطلقوا عليها أوصافا كثيرة والواجب على المؤمن الايمان بها ايمانا لامرية فيه دون التعرض الى معرفة أوصافها لان ذلسك غير معروف لعدم وجود الادلة أما أن صح القول بأنها « فصيل

ناتة صالح » عليه السلام فوصف الفصيل معروف وأما ان كانت غيره فالاولى الكف عن البحث عن أوصافها وفي بعض الاخبار عن المهدوي أنها ذات ريش ووبر .

وأما المكان الذي تخرج منه فمختلف فيه كذلك ففي الخبسر «أنها تخرج من بين «الركن» حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد وعن قتادة انها تخرج في « تهامه » وروى أنها تخرج من مسجد الكوفة حيث فار التنور بالمساء في طوفان نوح عليه السلام وقيل تخرج من الطائف وقيسل منصخرة من شعب «أجياد» وقيل من بحر سدوم وقيل من صدع في الكعبة كجرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها .

والممهم الايمان بخروجها ولا يضر عدم معرفة ما اختلف فيه .

العلامة السادسة: طلوع الشمس من مغربها

قال تعالى: « هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا أيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ، قل انتظروا أنا منتظرون »(٣٣) والمراد من قوله تعالى « يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا » أنهم يمهلون حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فلا أيمان وهو خاص بالكفار وليس بالمؤمنين العصاة مثلا فانهام مؤمنون قبل طلوعها واحتمال قبول توبتهم اكد لان باب التوبية يغلق عن قبول الايمان من الكفار لا عن قبول توبة المؤمن الا أن الكساب الذير بعد قبول التوبة غير محتمل اذ الامر يكون مقصورا على قبول التوبة من المؤمن العاصي دون كسب الذير بعد ذلك . وفي الحديث الشريف عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا : طلوع الشمس من مغربها والدجال ، ودابة الارض »(٣٤) وعن صفوان

<sup>(</sup>٣٣) الانعام اية ١٥٨

<sup>(</sup>۳٤) رواه مسلم

بن عسال المرادي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنـة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه »(٣٥)

وروى ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول « أيها الناس أن الرجم حق ملا تخدعن عنه وأن أية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وان أبا بكر قد رجم وأنا قد رجمت بعدهما وسيكون قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون معذاب القسر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا »(٣٦) وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتدرون اين تذهب هذه ؟ قلت لا: الله ورسوله أعلم ؟ قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش متستأذن ميؤذن لها ، ويوشك أن تسجد ملا يقبل منها وتستأذن فلا يقبل لها فيقول لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها معند ذلك يغلق باب التوبة »(٣٧)

واعلم ان الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من المغرب تطول حتى تكون مقدار ثلاث ليال فيفزع الناس لذلك فيصبحون فاذا بها تطلع من المغرب فاذا رأها الناس امنوا أجمعون وذلك حين « لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت فيي ايمانها خيرا » ويستثنى من ذلك المؤمنون بصورة عامة مان توبتهم مرجوة القبول لكونهم مؤمنين قبل طلوعها من مغربها .

#### العلامية السابعة: الدخيان

وهو دخان يملل الارض ويصيب الكافر والمؤمن . امسا الكافر فيخرج من أنفه وعينيه وأذنه ودبره ، وأما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وهو ثابت بنص القران والسنة اما القران فقد قسال الله تعالى « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى النساس

<sup>(</sup>٣٥) رواه الدار قطني والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٣٦) اُمتحشوا أي احترقوا فَكره أبو عمسر (٣٦) رواه الشيخان وغيرهسا

هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انكك كاشفوا العذاب قليلا انكم عائدون »(٣٨)

وفي الحديث الشريف عن حذيفة رضى الله عنه قال : قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الساعة لا تكون حتى تكون رعشر ايات ، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الارض ويأجوج ومأجوج ومللوع الشيمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس » ـ اي ـ الى ارض المحشر وفي رواية الثعلبي عن حذيفة قال : قلت يا رسول الله وما الدخان فقال هذه الاية « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين » يملا بين المشرق والمغرب الحديث ولا يجوز صرف ذلك الى ما حدث مع قريش بسبب القحط الذي أصابههم لب دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « اللهم اعنى على قريش بسنين كسنى يوسف عليه السلام » وكان الرجل منهم يرى ما بينه وبين السماء ما يشبه الدخان من شدة الجوع وذلك لان تلك الحادثة خاصة بقريش وأما الدخان المذكور في الآية الكريمة فانه هو المراد من كونه علامة من علامات الساعة الكبرى لان ظهوره مطابق لمعنى الاية الكريمة « يغشى الناس » ـ أى ـ جميعهم كما مر ولا يستثنى منهم احد الا انه يكون عذابا للكافرين ورحمة للمؤمنين كما أشرنا .

وفي الحديث الشريف عن أبي الطفيل عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال : اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال : ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال : انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وشلك خسوفات خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم (٣٩)

<sup>(</sup>٣٨) الدخسان اية ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٣١ ، ١٥ ، ١٥

<sup>(</sup>٣٩) اخرجـه مســلم

وذكروا أن هذا الدخان من اثار جهنم يوم القيامة \_ اي \_ عند قيامها يصيب المؤمن كالزكمة وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه ، اعاذنا الله منه .

تنبيه — ان ما ظهر من اثار اختراعات الانسان في هذا العصر من تنابل مختلفة الانواع ونفاثات كذلك تبعث الدخان في جو السماء الى غير ذلك مما هو معلوم فيما لو استعملت هذه الوسائل الكثيرة في ان واحد لامتلات الدنيا فعلا من الدخان المضر المؤذي لمسايحتوى عليه من مواد مضرة بالكائنات الحية على اختلاف أنواعها فانه لا يمكننا أن نطلق معنى الاية الكريمة عليه لانه يصيب المؤمن والكافر باضرار على حد سواء ولانه يمكن التحرز منه بشسستى الوسائل والحيلولة دونه ودون اذاه اما الدخان المعدود مسن علامات الساعة فهو ما تقدم ذكره وبما أنه يكون علامة من علامات قيام الساعة فان هذا الدخان المصطنع علامة كذلك من العلامات الصغرى لقيام الساعة وهي الحرب العالمية المدمرة ولا يجوز أن يقال : بأنه هو المراد من معنى الاية »(٤٠)

العلامــة التاسعة : نــار تخرج من قعر عــدن تســـوق الناس الى محشرهم

تقدم ذكرها في الحديث المروي عن حذيفة الشامل للعشر ايات التي تكون قبل قيام الساعة حيث جاء فيه « ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس » ـ اي ـ الى أرض المحشر .

وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس ، قالوا يا رسول الله فما تامرنا ؟ قسال عليكم بالشام »(٤١)

وهذه النار غير النار التي خرجت في الحجاز سنة أربيع

<sup>(</sup>٠٤) كتبه مؤلف والله أعلم

<sup>(</sup>۱۱) رواه أحمسد

وسلم بقوله « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجــاز تضيء لها أعناق الابل »(٤٢) وقد خرجت فعلا في تلك السنسة وشوهدت من مسافات بعيدة حتى أن الكاتب كتب على ضوئها من تيماء وهي على مسافة اربعمائة كيلو مترا من المدينة المنسورة وكان خروجها من شرقى المدينة على مسافة نصف يوم من المدينة المنورة وقد انفجرت من الارض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل احد وذكر انهتقدمها صوتكالرعد البعيد تارة وتارة كالزلزلة وأقام الصوت على تلك الحالة يومين فلما كانت ليلة الاربعاء ثالث الشهر مستهل جمادى الاخرة تعقب الصوت الذي كان يسمع زلازل فلما كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست الحرة بنسار عظيمة قدرها كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي برأى العين من المدينة وقد سال منها واد مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف وهى تجري على وجه الارض وتخرج منها أمهاد وجبال صغار وتسير على وجه الارض وهسو صخر يذوب حتى يكون مثل الاتك فاذا جمد صار أسود وقبـــل الجمود لونه أحمر وقد ذكر أنها سبقتها زلزلة عظيمة اضطرب لها منبر المسجد واضطربت تناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة الى يوم الجمعة ضحى ولها دوى مثل دوى الرعد القاصف ثم طلعت يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس أحيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة وقد أشفق الناس منها والتجؤا الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا الضراعة وتابوا الى الله تعالى توبة سادقة ولهذه النار اخبار عجيبة رهيبة تركنا ذكرها روم للاختصار وقد ذكر: أن الشمس والقمر وقت خروجها لم يطلعا الا كاسفين .

ومما يدل على أنها غير النار التي تخرج اخر الزمان أنها لم تسبق الناس الى أي مكان ولم تقربهم ولم تؤذهم الا ما كان من الخوف والرعب والاشفاق منها ولا شك بأن خروجها من علامات الساعة الصغرى كما نطق بذلك الحديث الشريف .

<sup>(</sup>۲۶) روى في الصحيحين عن أبي هريرة

وأما النار التي تخرج اخر الزمان غانها مسن ضمن الايات العشر التي نحن بصدد الحديث عنها وانها كما ذكر : تخرج مسن قعر عدن وليس من الحجاز وانها تسوق الناس الى ارض المحشر وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها .

#### العلامسة العاشرة

وهي رفع القران والعلوم النافعة من الصدور والسطور ويومئذ يغيب الايمان ويظهر الكفر ويعم الناس بسبب ذلك لما جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه ابن ماجة بسند قوي عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يدرس الاسلام كها يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على الكتاب في ليلة فلا تبقى في الارض منه اية » اورده ابن حجر في فتح الباري وعندئذ لا يبقى الا شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة وبعد ذلك تأتي اخر علامة وهي :

هدم الكعبة زادها الله شرفا وتعظيما وصانها وحرسها ورد عنها كيد أعدائه في كل زمان انه نعم المولى ونعم النصير . ولما كانت الكعبة شرفها الله اول بيت وضع للناس ولما لها من مكانة سامية عليا في التاريخ العالمي على مر العصور من لدن ادم عليه السلام الى يومنا هذا الى اخر تعمير البشر في هذه الارض احببت أن اقف عند ذكر هذا البيت العظيم لاقدم للاخوة القراء بل وللعالم أجمع بعض ما للكعبة من خصائص ومزايا كريمة وحرمة ومكانة وقدر ورفعة وواجب لان ذلك مما يبهج النفس ويكشف عنها ما يغشاها من هموم بسبب ما تعرضت له في بعض الادوار التاريخية كما سمعنا فأقول وبالله التوفيق:

# الباب السابع

## في ذكر الكعبة وما لها من خصائص ومزايا

اعلم وفقني الله واياك لطاعته ان القران الكريم ذكر الكعبة المشرفة فيكثير من الايات الكريمة ويأتي الحديث عنها في سياق الاجلال والتكريم وعلو القدر ومنتهى التشريف . . فهو يقدم تاريخ وضعها وتأسيسها وتكوينها على جميع الاماكن العمرانية فيقول جل جلاله « ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات »(٤٣) .

مانت ترى ان الحق حل وعلا أعطاها مزايا وحمسائص لا تنطبق على غيرها أبدا منها أنها أول بيت وضع للناس وذلك ليحج اليه من جميع انحاء العالم السفلي وأما العالم العلوي فقد مسبق العالم السفلي في حجه بألفى عام كما ورد في الحديث الشريف ومنها انه سماها «مكة» لاتها محل ازدحام الناس في الحــــج والعمرة ومحل العبادة وأداء النسك الخاص بهذه العبادة ولان بكة مشتق من البك وهو الازدحام يقال تباك القوم - أى - ازدحموا وقيل سميت بذلك لانها تدق أعناق الظلمة والملحدين والجبابرة اذا الحدوا فيها بظلم كما قال تعالى « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم » «ومكة» اسم لسائر البلد الحرام وسميت «مكة» لانها تمك المخ من العظم مما ينال قاصدها من المشقة بسبب المشي اليها وهو مأخوذ من قولهم « مككت العظم » \_ اي \_ اذا أخرجت ما فيه ويقال مك الفصيل ضرع أمه وامتكه اذا امتص كل ما فيه من اللبن وقيل سميت بذلك لانها تمك من ظلم فيها ـ اي ـ تهلكه وتنقصه وكذلك من قصدها بسوء أو بيت لها نية خبيئ والعياذ بالله . واما تاريخ وضعه للناس فقد ذهبت الاخبار الى أن الله تعالى أول ما خلق البيت العتيق بعد العرش، قد كان العرش على الماء كما جاء في سورة هود نعن عبد الله بن بشر الزهرى

<sup>(</sup>٤٣) ال عمران اية ٥٥ ، ٩٦

يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وجد في البيت ثلاث أصفح » .

الاول: اني انا الله ذو بكة صنعتها يـوم صنعت الشمس والقمر وحفقتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لاهلها في اللحـم واللبن .

الثاني: اني انا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لها مسن اسمي نمن وصلها وصلته ومن قطعها بنته .

الثالث: اني أنا اللهذو بكة خلقت الخير والشر وقدرته غطوبى الجريت الشرعلى يديه . فانظر قوله على يديه . فانظر قوله عليه الصلاة والسلام « صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر » وفي ذلك دليل على قدم وضعه كما أشرنا .

وقد وردت كذلك أقوال للعلماء والمفسرين مما يقوى هذا الخبر وان كان ذلك محلا للخلاف ، والاختلاف في ذلك لا يعني نفي قدم وضعه .

وقال الربيع أنبأنا الشافعي رحمه الله قال أنبأنا أبو سفيان عن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرطبي أو غيره قال : حج ادم فلقيته الملائكة فقالوا « برنسكك يا ادم لقد حجبنا قبلك بألفسي عام ) يعني المسجد الحرام وروي عن عروة بن الزبير أنه قسال « ما من نبي الا وقد حج البيت الحرام الا ما كان من هود وصالح عليهما السلام والصحيح أنهما ممن حج البيت كغيرهما من الانبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام .

وذكر القرطبي في تفسيره نقلا عن جعفر بن محمد قسال : سئل أبي وكنت حاضرا عن بدء خلق البيت فقال « أن الله عيز وجل لما قال : للملائكة « أني جاعل في الارض خليفة » قالت الملائكة « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » غضب الله تعالى فعاذوا بعرشه وطافوا سبعة اطواف يسترضون ربهم حتى رضي عنهم فقال لهم « ابنوا لي بيتا في الارض يتعوذ به من سخطت عليه من بني ادم ويطوف

حوله كما طفتم حول عرشي فأرضى عنه كما رضيت عنكم ، فبنوا هذا البيت » \_ اى \_ البيت العتيق .

وروى ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم قسال : « دحيت الارض من مكة ولذلك سميت ام القرى وهو في غايسة الوضوح لان هذا الاسم يطلق على الاصل كما هو معلوم .

ومنها : قوله تعالى « واذ حعلنا البيت مثابة للناس وامنا » والمعنى جعلناه مرجعا : وهو مأخوذ من ثاب يثوب مثابا ومثابة وثوبا وتوبانا فالمثابة مصدر وصف به ويراد به الموضع الذي يثاب اليه \_ اي \_ يرجع اليه وقرا «الاعمش» «مثابات» على الجمع ويحتمل أنه من «الثواب» \_ أي \_ يثابون هناك مان العامل كلما طلب الاجر رجع الى المكان الذي يناله منه كيف والصلاة فيسسه بمائة الف وهو لذلك مهوى المئدة المؤمنين في جميع بقاع الارض وكل قلب لا يهوى زيارته ومشاهدته والعبادة فيه واداء النسك وغيره من جميع أنواع العبادات مهو ليس بقلب مؤمن كامـــل الايمان . واما قوله تعالى «وامنا» هو مثل قوله تعالى «ومن دخله كان امنا» وبذلك استدل ابو حنيفة وجماعة من الفقهاء الامصار على ترك اقامة الحد فيه على المحصن وغيره اذا لجأ اليه وعضد ذلك بقوله تعالى « ومن دخله كان امنا » والصحيح اقامة الحدود فيه وأن منع اقامة الحدود فيه منسوح لان الاتفاق حاصل اللي أنه « لا يقتل داخل البيت ويقتل خارجه » وهذا مما لا خلاف فيه. لان الخلاف حول مسئلة « يقتل في الحرم أم لا » ؟ لان الحرم لا يقع اسم البيت عليه كما هو واضح وقد اجمعوا على أنه من قتل في الحرم يقتل نيه ، ومن أتى حدا اقيد منه فيه وأن حارب فيسه حورب وقتل مكانه وأما رأي أبي حنيفة : فمن لجأ اليه لقصد القتال حوصر فيه وضيق عليه حتى يستسلم أو يهلك مكانه فهسو يقتل بشدة الحصار حتى يموت أو يخرج مستسلما وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بقتل النفر الذين ارتدوا وكفروا بعد اسلامهم وتجاهروا بهجاء الرسول والاسلام اذ قال « اقتلوهم . ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة » وذلك مما يرجح القـول

الاول القائل بخلاف ما قال أبو حنيفة وهو الاصح لان اقامسة الحدود خارجه وفي اي مكان يعتبر نصرا للحق ودحضا للباطل ورفعا لعلم «الاسلام» وكبتا لاعدائه ولان حرمة حدود الله كحرمة غيرها من الحرم .

ومنها : قوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم »(٤٤) . «جعل» بمعنى خلق مما يدلك على عظيم فضلها ورفيع قدرها وعظم شرفها وكأنها وجنة عدن في هذا «الجعل» سواء وقد سميت الكعبة لنتوئها وبروزها والمراد من ذلك ظهورها في الارض \_ اي س ظهور شرفها وقدرها ومكانتها ثم انظر كيف سماها الله تعالى في هذه الاية باسمين كريمين « الكعبة البيت الحرام » والحرام نعت وليس مضافا اذ لو كان مضافا لما تبع ما قبله في نصبحت وقد جاءت معرفة بأل التعريف لكون قدرها وشرفها ومكانتهـــا معروما عند الخلائق ولكون هذه المعرفة ظاهرة كظهور الشمس والقمر ومعنى قوله تعالى «قياما للناس» \_ اى \_ صلاحا ومعاشا لامن الناس وعلى هذا يكون «قياما» بمعنى يقومون بها فانظر كيف قال بها ولم يقل فيها ليدل ذلك على أنه يقوى ايمان الناس زيارتها والتعبد فيها فتزداد قوتهم بذلك فيستطيعون القيام بمهام الامور الدينية والدنيوية والاخروية وقيل «قياما» \_ أي \_ يقوم\_ون بشرائعها والمراد الشرائع السماوية الى أن جاءت الشريعسة الاسلامية الناسخة لما قبلها من الشرائع حيث جاء ظهور صاحب الشريعة الاسلامية من مكة المكرمة وبدأ القيام بشريعة الاسسلام من مكة كما هو معلوم .

ثم انظر كيف عطف المولى عز وجل «الشهر الحرام» على «الكعبة البيت الحرام» فقال سبحانه «والشهر الحرام» وذلك لبيان اتحاد الحكم في الحرمة العظيمة وانها بمنزلة واحدة والمراد من قوله تعالى «والشهر الحرام» الاشهر الثلاثة وهي ذو القعدة

<sup>({ { { { }}})</sup> المائدة ايـة ٩٧

ذو الحجة والمحرم وينضم اليها في هذه الحرمة شهر رجب لقوله تعالى « أن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم » .

الاية وهذا مما يزيدك ايضاحا على قدم وضع البيت الحرام حيث جاء ذكره قبل ذكر الاشهر الاثني عشر وكما هو واضح من قوله تعالى « يوم خلق السموات والارض » ان الزمن من ذلك الحين نشأ عن حركات الفلك والاشارة واضحة في قوله تعالى « والشهر الحرام » حيث جاء معطوفا على ذكر الكعبة مع ان الفعل واحد وهو «جعل» وهي اشارة بديعة في هذا المعنى .

وكان العرب قبل الاسلام لا يروعون سربا \_ اي \_ نفسا في هذه الاشهر الحرم ولا يطلبون فيها دما ولا يتوقعون منها ثارا حتى كان الرجل يلقى قاتل ابيه او اخيه او ما يخصه فلا يؤذيه واقتطعوا فيها ثلث الزمان ووصلوا منها ثلاثة متوالية فسحة وراحة ومجالا للامن والتنقل وغير ذلك وجعلوا منها واحدا في نصف العام دركا للاحترام ووصلا لمقتضى الالتزام وهو شهر «رجب الاصم» وانما سمي بذلك لانه كان لا يسمع فيه صوت الحديد ويسمى «منصل الاسنة» لانهم كانوا ينزعون فيه الاسنة من الرماح وهو شهر قريش فسماه النبي صلى الله عليه وسلم «شهر الله» \_ اي \_ «شهر آل الله» وكان يقال لاهل الحرم «الهدى والقلائد» وهي خاصة بالانعام التي كانوا يسوقونها اللي البيت الحرام ليعرفها الناس أنها له فلا تمد لها يد فقد وصلالار الى ان احدهم كان يقلد نفسه كذلك ليعرف وبالله التوفيق .

ومنها: أن الله تعالى جعلها قبلة للمسلمين في صلاتهم اينها كانوا وحيثما وجدوا فلا تصلح صلاة الا بالتوجه اليها يتينا فسي القرب وظنا في البعد سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا حضرا أو سفرا الا في الاحوال النادرة التي يتعذر فيها استقبال القبلسسة والسير في طريق مخوف في السفر ونحو ذلك كما هو مفصل في كتب الفقسه .

وحادثة تحويل القبلة الى الكعبة بعد توجه المسلمين الى بيت المقدس في الصلاة يؤمهم النبي صلى الله عليه وسلم مسدة سبعة عشر شهرا حادثة ذات شأن عظيم يتناسب مع قدر شأن المسجدين الكريمين ، يتجلى في صورتها معنى الهدى الشامل الكامل العام القديم والحديث وينفى عن الاوهام معانى العنصرية. والاستئثار بالفضائل الدينية واثبات المبدأ القائم على اسساس التعاليم السماوية ليفهم خصوم الاسلام أن الاسلام بريء من كل شبهة تدور حوله أبدا وأنه دين الزمان والمكان الشامل الكامل الذي يعطى كل ذي حق حقه دون غمط أو اجحاف والله سبحانه وتعالى قادر على أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أغضل الانبياء ببناء بيت في أي مكان شاء ويتوجه بصلاته اليه ويجعله قبلة للمسلمين بدلاً من البيت الحرام لكن الامر كما هو واضح ليكون ذلك حجة على أصحاب العقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة وليعلم أهل الاهواء أن الاسلام أنما جاء بكل مافي الوحدة الدينية من توافق واتحاد وائتلاف وأن الدين كله لله وحده وأن الله تعالى انها خليق الخلق ليتفقوا على مبدأ التوحيد لا لان يختلفوا والله أعلم حيث يحعل رسالته » .

واعلم أن تحويل القبلة من الاحداث الكبيرة التي برهنت ماما على اظهار عناد المتربصين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجديدة والتي أحدثت تغييرا في المفاهيم والعقائد والمنهسج والسلوك والاخلاق ولقد كانت الاغلبية الكبيرة قبل انتشال الاسلام وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مناوئة للاسلام تتربص به الدوائر وتكيد له في الخفاء وتحرض عليه في السروالعلانية وتستخدم في ذلك شتى الاساليب بين الفينة والفينة وتحاول أن تجد الثغرة الملائمة للنفوذ منها الى افكار المسلمين غير وتحاول أن تجد الثغرة الملائمة للنفوذ منها الى افكار المسلمين غير نجاح في شيء أبدا لان القران الكريم لهم بالمرصاد حيث ظل يكشف نجاح في شيء أبدا لان القران الكريم لهم بالمرصاد حيث ظل يكشف عن نواياهم وعن ما كانت تنطوي عليه نفوسهم الخبيثة من مكر ونفاق وخداع وتضليل وان قوما مثل أولئك القوم غلبت عليهم اثرة الجاهلية العمياء والعنصرية الشلاء حيث انطبعت نفوسهم على

حب الجهل والاهواء لا جرم أنهم سيتفون من الدعوة المحمديسة الجديدة موقف العداء لكن عداؤهم لم يزدهم الا ذلة وهوانسا وخسرانا وهم مع ذلك لكل ما جاء به الاسلام كارهبون « والله الله على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون » وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الى بيت المقدس كان اجتهادا منه (٤٥) صلى الله عليه وسلم واجتهاده في مثل هذه الحالة تشريع يجب الاخذ به ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهسه الشريف في السماء وكأنه ينتظر أمرا جديدا حتى جاء الامر الربائي بالتوجه الى الكعبة في قوله تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » واذا كان الامسر يتعلق بارتضاء الله تعالى لرسوله والمؤمنين الى يوم القيامة فما الذي دعا أولئك المتجنين على الاسلام أن يختلقوا الاقاويل وأن يفتروا الاكاذيب ظلما وبهتانا وهم مدعوون قبل ذلك للاستجابة الى ما جاء به صاحب الدعوة الاسلامية ؟ ولكنهم لم يستجيبوا كما استجاب اولوا الالباب والله سبحانه وتعالى حكم عدل فقد وصفهم بأنهم سفهاء من حثالة البشر الذين لا يفقهون عن الحق شيئا قال تعالى « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التـــى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » وقد اراد الله ان يهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الى الصراط المستقيم حين اختار لهم الكعبة قبلة لهم في صلاتهم ولم يجعل قبلتهم الى المشرق ولا الى المغرب . كأهل الكتـــاب بل الى منتصف الارض وذلك مما يمكن التوجه الى هذه القبلسة من أقاصى المعمورة وأدانيها على حد سواء وليظهر المسلمون في هذا التوجه كشبه سور دائر حول الكعبة ليس فيه ثلمة ولا ثغرة ولا يضعف على مر الزمان ما دام وجود الامة الاسلامية قائما على حقيقته والى يوم القيامة ولان البيت المعمور محاذيا لهدده القبلة حيث تعمره الملائكة في كل يوم كذلك الكعبة يعمرها

<sup>(</sup>٥)) اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم · لا يخالف وحي السماء · ولذلك السار القرآن الكريم الى صحته بقوله « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» الاية

المسلمون في الارض في كل يوم وليلة فما دام البيت المعمور معمورا بالملائكة كذلك الكعبة المشرفة ستظل دائما وابدا معمورة بالمسلمين حتى قيام الساعة وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذا التوجه مراط مستقيما وهدى الى هذا الصراط خير أمة أخرجت للناس فهو أعلم بهذا الاختيار فليكف السفهاء اذن عن سفاهتهم ولينتهوا عن غيهم وجهالتهم وتماديهم وما هم فيه من غباء وغرور « وماذا عليهم لو امنوا بالله ورسوله وأقاموا الصلاة » الى اخر الايسائيس الحق أحق أن يتبع والحق اذا نطق فعلى الباطل أن يسكت ويذعن وينتهي والله تعالى له الامر من قبل ومن بعد وهو بكل شيء عليم « لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة شيء عليم « لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة بين الله ورسوله والمؤمنين انها تزداد من قبل المؤمنين توثيقها بين الله ورسوله والمؤمنين انها تزداد من قبل المؤمنين توثيقها ومتانة وقوة في الارتباط وثباتا على الحق واستبشارا بنجهاح

لما حولت القبلة خشي المؤمنون على ثواب عبادتهم قرابة العام والنصف الا أن العليم بما في الضمائر وما تنطوي عليه السرائر أخبرهم وطمأنهم وبشرهم بأنه ضامن أبدا لثوابهم فقال تعالى « وما كان الله ليضيع ايمانكم » ـ أي ـ صلاتكم وانظر كيف أن الله سبحانه سمى الصلاة ايمانا لان ذلك ادعى للطمأنينة والارتياح حيث أن الصلاة في ظاهرها قد يعلق بها شيء مسن الغبار وأن كان الحق جل وعلا جعلها صلة بين العباد وربهولكن هذه الصلة لا يضمن لها القبول والبقاء الا أذا كانت وثيقة العرى بالايمان القوي الصحيح وفي ذلك معنى الشهادة من الله تعالى لصحة ايمانهم وصدقه وثبوته ورسوخه وشموخه مسعاده على الاساس القوى الثابت .

وفي قوله تعالى: « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونسوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » اخبر تعالى عن نفسه اذ جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم «وسطا» ووسسط الشيء خياره والمعنى جعلناكم دون الانبياء منزلة وفوق الامسم

مرتبة ، وجعلنا قبلتكم وسط الارض وفي منتصف القياسات كلها علويها وسفليها عمقها وسطحها ومن كل الجهات وهذا ما يضاف الى ما جاء في الحديث الشريف فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: «وكذلك جعاناكم أمة وسطا» قال «عدلا» \_ أي \_ عدولا ولهذا المعني ارتباط وثيق بالعقيدة والتشريع وذلك لحا كان الوسط بين المرتفع السحيق وبين الحضيض المنحط حفظ الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث جعلها تتحلى بمكارم الاخلاق مهى لا تطلب الارتفساع تكبرا ولا ترضى بأن تهبط عن مستوى كرامتها ضعفا وتحسدرا وكذلك فهي في عقيدتها وسط بين الغلو والتفريط ووسط فسي التشريع بين التشديد والتقصير وبذلك استحقت أن تكون خير أمة أخرجت للناس وفي التنزيل «قال أوسطهم الم أقل لكم لولا تسبحون» \_ أي \_ قال خيارهم ولما ثبتت لها هذه الشهادة أقيمت يروم القيامة في مقام الشاهد العدل الصادق الامين وذلك على جميع الناس من أولهم الى اخرهم كما قال تعالى « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ولولا هذا الاختيار في هذا الجعل الالهي لاصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أصاب الامم السابقة من انحراف وعناد وتغيير وتبديل وعقاب فلسه الحمد والمنة على حسن لطفه ودوام فضله وعطفه وفي الحديث الشريف « خير الامور أوسطها » وعن على كرم الله وجهه قال « عليكم بالنمط الاوسط فاليه ينزل العالى واليه يرتفع النازل » .

وفي قوله تعالى: ((وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكيرة الاعلى الذين هدى الله » . . . .

يتجلى لك من خلال معنى الاية الكريمة أن المسجد الاقصى قبلة المسلمين الاولى لقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها » وبذلك تعلم أن توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى كان بأمر الله تعالى الا أنه لم يكن معلوما بوحي الا

<sup>(</sup>٢٦) رواه الترمذي حديث حسن صحيح

بعد أن نزل الوحي في ذلك ولان في ذلك قبلة مبدئية موقتة ألى أن يجيء وقت تحويل القبلة ألى المسجد الحرام ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كأنه ينتظر الامر الجديد في التحويل ولذلك فقد أخبر القران عنه بقوله « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » الاية وكسان التوجه الى المسجد الاقصى محك اختبار وفي الوقت الذي كان المسلمون يعيشون فيه بين عناصر دينية يود أهل تلك العناصر أن يميل المسلمون الى ناحية كل منهم ميلا عظما الا أن الله أفهمهم بأنهم لمسوا على شيء لان كل طائفة منهم تهدف الى تمزيق البشر وطمس معالم الشرائع فجاء تحويل القبلة يقول لهم هذا هسو الصراط المستقيم الصالح لجميع بني الانسان الذي من سار فيه فقد اهتدى ومن تجنبه فقد ضل وغوى لانه جاء بمعنى احياء معالم الشرائع في نفوس الناس أجمعين فان كنتم تزعمون أنكم بدون الشرائع في نفوس الناس أجمعين فان كنتم تزعمون أنكم بدون تحريف ولا تبديل « فاتبعوه لعلكم تهتدون » والا ، فسوف تعلمون لن تكون العاقبة .

وفي قوله تعالى: « الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » «لنعلم» بمعنى «لنرى» والعرب تضع العلم مكان الرؤيا والله تعالى عالم بالامور قبل وقوعها فما معنى هسدا التعليل والجواب وهو الاصح لان في ذلك اظهارا لقدر المؤمنين وقوة ثباتهم وسلامة مقصدهم وتخليصهم من اراء وأفكار المغرضين من أهل الاهواء ومدى قوة ارتباطهم باتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام في عظائم الامور وتبصرهم بمعاني الرسالة التي جائتهم وأهدافها الصحيحة السليمة النقية وفي ذلك يكون هذا التعليل بمثابة اعلام الناس بمستوى المؤمنين الرفيع وليعلم الناس كذلك أن الله تعالى يعلم تفاصيل الامور قبل وقوعها وفي ذلك أيضا اظهار شك ونفاق وريب وعلى ما هم من أهواء وما فيه من حب لتعنصرهم الشائن وذلك مما يستفيد منه المسلمون في مواقعهم امام مسسن يناوئهم ويعاديهم قال تعالى « أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع يناوئهم ويعاديهم قال تعالى « أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع

أمن لا يهدي الا أن يهدي »(٤٧)

وليتميز المؤمن من غيره وهو المطلوب من الاختبار والامتحسان لما ذكر من أنه ارتد بعض الناس لذلك وقد جعل الله ذلك حدا فاصلا بين من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من ينقلب على عقبيه لانها كبيرة الاعلى المهندين ولانه لابد من وضع هددا الحد لتنقية صف المسلمين ممن لا خير فيهم . وفي الايات الكريمة التي نزلت في شأن تحويل القبلة أمور هامة كبيرة ينبغي التنبه لها فمنها أنها بينت السفهاء من الناس وأن الله تعالى جعل الامة الاسلامية الامة الوسطى وأنهم سيكونون شهداء على الناس يوم القيامة وأن الرسول هو الشهيد عليهم وأنها ميزت المؤمن من غيره وأنها الحد الفاصل بين المؤمنين ومناؤيهم وأن الله تعالى حفظ للمؤمنين ايمانهم وأنه بالناس رؤوف رحيم وبينت ما كان ينتظره الرسول صلى الله عليه وسلم من تحويل القبلة وأن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وأنهم لن يتبعوا قبلة محمد صلى الله عليه وسلم ولو جاءهم بكل اية وأنه كذلك لن يتبع قبلتهم وأن بعضهم ليس بتابع قبلة بعض وأنهم أهل أهواء وأن أتباع اهوائهم ظلم والعياذ بالله لانهم ظالمون وانهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم وأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون وأن متابعة الحق لا يجوز ان يتخللها المتراء وأن لكل وجهة هو موليها وأنها دعوة الى الاستياق الم، الخيرات وأن الله تعالى سوف ياتى بكم جميعا ويحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وأنه على كل شيء قدير وأنها كررت الحث على التوجه شطر المسجد الحرام ثلاث مرات وعالت ذلك بقوله «لئلا يكون للناس عليكم حجة» . وان المؤمنين لا يجوز لهم ان يخشوا الظالمين وأن الخشية يجب أن تكون من الله وأن نعم ـــة الله تعالى سوف يتمها الله على المؤمنين أبدا وأن هدايتهم مؤكدة وأنه امتن عليهم بهذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم

<sup>(</sup>٤٧) يونس أية ٣٥ ، «يهدي» أصل هذه الكلهة «يهتدي» قلبت التاء دالا لتدغم فصارت «يهددي» ثم سكنت لذلك فنقلت حركتها وهي الفتحة الى الهـــاء قبلها فصارت «يهدي» كما في المصحف .

التسليم حيث أرسله اليهم منهم « يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون » اذن نما عليكم الاأن تذكروني لاذكركم وتشكروا نعمتي عليكم لاتمها عليكم » اه .

روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الارض في مشارق الارض ومغاربها من أمتي » يعني الذين يعيشون على المعمورة كلها في كل زمان ومكان بدون استثناء فاستقباله والتوجه اليه شرط من شروط وجوب صحة الصلاة لكن العلماء فرقوا بين القريب منه والبعيد فالقريب كما قالوا يجب أن يستقبل البيت بعينه مع اليقين كأنه ينظر اليه وأما من كان بعيدا عنه فلا يتعين عليه استقبال البيت بالذات انما يتعين عليه استقبال جهته بالذات علي المعين عليه استقبال جهته بالذات عنه الى البيت بالذات انما يتعين عليه استقبال جهته المسجد الموصل الى البقين بأن استقباله صحيح . والبعيد عنه اما أن يكون في مسجد البلد الذي هو فيه واما أن يكسون عيدا عن المسجد فان كان في المسجد فجهة القبلة معروفة وهي صحيحة لان المحراب موضوع وفق قواعد علمية تحدد جهة القبلة مسجيحة لان المحراب موضوع وفق قواعد علمية تحدد جهة القبلة بالضبط في تعيين البيت بدون ميل .

وأما البعيد عن المسجد أو المسافر فعليه معرفة شطره بكل جهد مستطاع وبالوسائل الكونية كالشمس والنجوم في الليل وللكعبة في النجوم علامات تحدد مكانها ـ أو جهتها .

وخلاصة القول « أن استقبال الكعبة يجب أن يكون يقينا في القرب وظنا في البعد وهناك أحكام شرعية تتعلق بأحوال الناس فارجع اليها في كتب الفقه تجدها شافية وكافية » .

وقوله تعالى « الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » يعني التوجه الى البيت في الصلاة واستقباله هو الحق من ربك يــا محمد فاستقبلها بيقين أنت وجميع المسلمين ولذلك فقد أجمعوا على وجوب استقبالها كما ذكر .

ومنها: أن الله تعالى حفظ المسجد الحرام ممن يريسده

بسوء ولو كان يملك الدنيا بأسرها ويسيطر على جميع قوتها فمن هم به بسوء أتاه الله من حيث لا يحتسب وجعله عبرة للعالمين وأكبر شاهد على ذلك حادثة أصحاب الفيل فان ذلك الجبار المغرور ما كان ليعلم أنه سيقابل بجيش من السماء مزود بالسلاح الرباني الفتاك الذي لا ينجو منه هارب ولا يستطيع أحد أن يقابله بقوة لانها \_ أي \_ «الطير الابابيل» قاذفات ليست من صنع بالبشر بل هي من صنع رب البشر الذي هو بالمرصاد تلك القاذفات التي ما كلفت الخزينة الربانية نفيرا ولا قطميرا وكما قطعت دابر أولئك الظالمين ولم تبق منهم أحد فكذلك فان كل من يريد المسجد الحرام بسوء يقطع دابره وتلك سنة الله التي لا نجد لها تبديل ولا تحويلا وقد جاء عن سيد الصادقين صلوات الله وسلامه عليه ما معناه « أن جيشا يغزو الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بأولهم واخرهم فلم ينج منهم أحد فلله الحمد والمنة على حفظه لحرماته وغيرته عليها .

ومنها: أن الله تعالى جعل حج البيت ركنا من اركسان الاسلام الخمس فمن تركه مع الاستطاعة تعرض لسوء العاقبة والعياذ بالله كما قال الله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين » . . وكم في حجه من معان شاملة لجميع معاني تعاليم الاسلام الروحانية منها والبدنية والخلقية والتشريعية وغير ذلك مما هو مرتبط بالازل والابد وظواهر الامور وبواطنها وكبيرها وصغيرها مما يطول شرحه نسأله تعالى أن يعيننا على بيان ذلك .

ومنها: أن الله تعالى شرفه ببناء الملائكة له وحجهم لـــه وطوافهم به وحفظ الله له الى يوم القيامة كما يحجون البيهت المعمور المحاذي له وكما يطوفون بالعرش وتشريفه له بأن جعله من بيوت الجنة حيث أنزله مع ادم عليه السلام لما هبط الــى الارض وهذا القول موثوق على التوفيق بينه وبين الاقوال التي تقرر بأن الملائكة هم الذين بنوه قبل ادم وحجو له قبله بالفي عام ومع هذا التشريف تشريفه اياه بالانبياء عليهم السلام غانه ما مسن

نبي الا وحج وتشرف به حتى جاء خليل الله عليه الصلاة والسلام فزاده الله به شرفا وتعظيما وهكذا حتى جاء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فيتم له الشرف الاكبر والمقام الإفخم بما ناله بسبب بعثة النبي فيه من حفاوة وتشريف وتكريم وحادثة الاسراء والمعراج منه خاتمة المطاف ثم تطهيره من الاوثان واثار الشرك نهائيا بفتح مكة المكرمة وحتى يوم القيامة .

ومنها: أن الله تعالى كتب له البقاء والدوام ما دامت الدنيا ووعده بأن يحجه في كل عام ستون الفا فما زاد على ذلك فهو زيادة في التكريم وما نقص على ذلك فيتمه الله من الملائكة الكرام فهو على مثل هذه الحالة حتى يرث الله الارض ومن عليها فلله الحمد على فضله وعظيم منته.

ومنها: أن الله تعالى جعله عنوان الامن لاهل الارض جميعا ما دام موجودا على ما هو عليه غالامن لاهل الارض حاصل على الدوام ان شاء الله ولا علاقة له فيما يدور بين الناس من حروب وغير ذلك من الاضرار التي تصيبهم بسبب ظلم بعضهم بعضا أما أعمال الناس في هذا العصر فهي تحمل في ملامحها بوادر لا تدعو الى الاطمئنان فاللهم سلم سلم .

ومنها: أن الله تعالى حرم على من فيه أن يتعرض لانتقاص أي شيء فيه الا ما كان داخلا تحت حكم التشريع الاسلامي كالشرب من زمزم والانتفاع بالاذخر وغير ذلك من الصيد المساح لفير المحرم في الحج وقتل الفواسق الخمسة التي نص عليهالحديث الشريف .

ومنها: أن الطير لا تعلوه بالطيران وأذا هجم مفترس من الطيور على فريسته منها والتجأت الى الحرم فأنه يتركها ولا يلاحقها فيه .

ومنها: أن الله تعالى شرفه باجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما شرفهم به أذ أنهم « خلاصة العرب حيث استخلصهم من قريش ثم استخلص من

بني هاشمم « سيد الخلق على الاطلاق محمدا صلى الله عليه وسلم » وقصة زواج والد رسول الله مشهورة وقصة افتدائه بمائة من الابل كذلك وقصة حفر زمزم واستخراجها وما فيها على يد جد الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلي قريش عن زمزم بعد محاولة طويلة وشاقة بانفراد عبد المطلب بهذا الشرف الكبير ثم قام مسن بعده ابنه الحارث ثم ولده عبد الله ثم علي ثم عبد الله بن عباس ثم داوود بن علي ثم سليمان بن علي ثم عيسى بن علي ثم لمساجاء المنصور استناب عليها مولاه ابا رزين وهكذا ظلت تتنوابها الشرفاء كابر عن كابر حتى انتهت الى ال سعود والى يومنا هذا والى الابسد .

وقصة حفر زمزم مشهورة اختصرتها موافقة لمتطلبات هددا المختصر وهي بتمامها مبسوطة في كتب التاريخ .

ومنها: ان الحسنات تتضاعف فيه الى مائة الف فالصلاة فيه بمائة الف صلاة وكذلك الصدقة والصيام وسائر الحسنات كما جاء في الحديث الشريف كما رواه جماعة من أهل الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي الف صلاة وصلاة في بيت المقدس خمسمائة صلاة »(١٤٨)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا كالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام »

وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلاة في مسجدي افضل مسن الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الف الف فيما سواه »(٤٩)

اتضح لك من هذه النصوص أنه لا فرق بين الفرائض والنوافل

<sup>(</sup>۴۸) حدیث حــــن

<sup>(</sup>٤٩) سنده جيد كما قاله الزين العراقي

في هذه المضاعفة واعلم أن مضاعفة الثواب في المسجد الحسرام ترجع الى عظيم حرمه الزمان والمكان وان كان أشرف الاماكسين في الارض على الاطلاق مكان قبر الرسول صلى الله عليه وسلسم الا أن ذلك بسبب وجود جسده الشريف فيه مع أن العبادة فسي حدود القبور لا تجوز وانما المطلوب الزيارة التي تتفق مع تعاليم الدين الحنيف كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تعليمه الناس اداب زيارة قبره الشريف كما لو زاره الانسان قبل وفاته قد حث صلى الله عليه وسلم على زيارة المساجد الثلاثة بقوله « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد » وهي:

- ١ ـ المسجد الحرام
- ٢ ـ مسجد رسول الله
  - ٣ المسجد الاقصى

ومنها: أن الارض دحيت من تحت الكعبة ولذلك سميت «أم القرى» — أي — أصلها فهي على هذا الاعتبار المركز الاساسي للارض كلها ولذلك جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة كل من في الارض من جن وانس وبحكم هذا الشمول الاصلي بنوعية سميت مكة «أم القرى» ويقوي هذا القول ما تبعه من أخبار في نفس الاية وذلك قوله « وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير » . الانذار غير مقتصر على ما حول الم القرى» بل هو شامل لكل قرية في الارض لحكم شمول الامر بالانذار وبذلك فمكة المكرمة « أم القرى » جميعها في الارض كلها .

ثم ان منطلق الانذار كان من مكة « ام القرى » وليس مسن غيرها فهي نقطة الانطلاق بالنسبة للتبليغ وقد بلغ الانذار فعسلا جميع اجزاء المعمورة كما قال تعالى : « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي الي هذا القران لينذركم به ومسن بلغ ءأنكم لتشهدون أن مع الله الهة اخرى قل لا أشهد قل أنمسا

هو اله واحد وانني بريء مما تشركون »(٥٠٠

مانظر الى قوله تعالى « لانذركم به ومن بلغ » والى قوله عز وجل « أنكم لتشهدون أن مع الله الهة اخرى قل لا أشهد » الخ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوة العالمين الى التوحيد وأنه برىء من المشركين فمن امن بالله وحده نجا وله البشارة ومن اشرك ومات مشركا هلك بحكم دخوله تحت حكم الانهار .

فمكة «أم القرى» بمنزلة القطب الثابت المتصلة به جميسع أجزاء الارض اتصالا ثبوتيا فاذا رفع هذا القطب من الارض عنسد قيام الساعة أتى الارض ما توعد ومن هنا تعلم أن الكعبة «أمان» للارض وأهلها الى يوم القيامة فلله الحمد والمنة على عظيم هذه النعمة » . . . . اه

هذه المزايا التي تيسر لي ذكرها في هذا المختصر وقد جاءت موافقة لحجم هذا الكتاب والا فمزايا الكعبة المشرفة أكثر من أن تحصر نسال الله تعالى أن يوفقنا لمعرفتها وشرحها شرحا وافيا امين .

#### الخاتمـة

#### نذكر فيها بعض اللطائف

قوله تعالى: «الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما »(٥١) أخرج الطبراني عن مجاهد تال: « الكعبة بين أربعة عشر بيتا من السموات السبع والارضين السبع » ومعنى «بين» ـ أي \_ في منتصف القياسات العلوية والسفلية (٢٥) والسطحية (٥٢) وقد ذهب الاكثرون الى أن «الامر»

٥٠) الاتعسام اية ١٩

<sup>(</sup>١٥) الطالق اية ١٢

<sup>(</sup>٥٢) \_ أي \_ العبيقة حتى الأرض السابعة

٥٣) \_ أي \_ ظهر الارض من جميع الجهات

هو القضاء والقدر وقيل هو الوحي كما قال مقاتل وغيره وعليه فيكون «بينهن» هو ما بين الارض السابعة الى السماء السابعة وقال الحسن « ما بين كل سماء وسماء أمر » والله اعلم .

ولنلق نظرة فكرية صحيحة على معنى قوله تعالى « يتنزل الامر بينهن » وكما تقدم من أن الامر هو القضاء والقدر أو هو الوحي بكامله وهو منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه الوحي بكامله وهو منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو خلقه عليه الصلاة والسلام فنعلم من ذلك بأن الكعبة ارتباطا أزليا وحكميا حقيقيا لشمول معنى القضاء والقدر فتكون الكعبة بهذا الاعتبار محلا للتصريف ومنطلقا له ويتجلى هذا المعنى في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وحصول الارهاصات الكبيرة ليلة مولده ثم نشأته فيها ثم وضع الحجر الاسود بيديه الكريمتين في مكانه ثم تعبده في غار «حراء» حتى بدأ نزول الوحي عليه وظل يتتابع حتى نزلت اخر اية عليه يوم عرفة « اليصوم كليه وظل يتتابع حتى نزلت اخر اية عليه يوم عرفة « اليصوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاستسلام وهكذا فقد شرع الجهاد وبدأت الفتوحات حتى دخل الاسلام في كل وهكذا فقد شرع الجهاد وبدأت الفتوحات حتى دخل الاسلام في كل

The substitution of the state o

en permitentagen i de la companya d Notae la companya de la companya de

the first that the term of the state of the state of

# الباب الثامن

## في الاحاديث النبوية فيما يكون بين يدي الساعة

وهذا الباب متمم باختصار الى ما تقدم ذكره وفيه بيان لصحة ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما ستراه مشروحا شرحكم مختصرا مطابقا للواقع الذي يعيش فيه الناس بصورة عامة وقد انتقيتها من الاحاديث الصحيحة المثبتة في كتب العلماء بدقة وتحفظ

#### الحديث الاول

روى أحمد في مسنده وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله » في هذا الحديث الشريف اشارة الى أن الساعة \_ وهي القيامة \_ لا تقوم الا اذا لم يبق في الارض مؤمن يذكر الله تعالى بقوله «الله» مما يدل على أن أولئك الذين تقوم الساعة عليهم هم شرار الخلق كما جاء في حديث اخر « لا تقوم الساعة الا على شرار الناس » رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وهذه الظاهرة من البشر تظهر بعد طلوع الشمس من مغربها ويكون باب التوبة قد أغلق وليس هناك ايمان يذكر والمدة التي بين طلوع الشمس من المغرب وبين النفخة الاولى مائة وعشرون عاما وهي التي لا يكون من أهل هذه المدة من يقول «الله الله» واختص هذا الاسم من غيره من الاسماء لاته الاسم الذي أجراه الله تعالى على السنة عباده اجمعين عادة وعبادة وذكرا واستشعارا لانه علم على «الذات الالهية» وشهرته لا يستطيع أحد أن يخفيها حتى ولو كان كافرا أو ملحدا قال تعالى « ولئن سألتهم من خليق السموات والارض ليقولن الله » « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » وهكذا فهو اسم الجلالة الجاري على السنة الناس اجمعين بل على السنة الخلائق اجمعين ولان جميع الاسماء الحسنى تضساف اليه وهو لايضاف الى اسم منها والحديث عن هذا الاسم المعظم يطول وقد تحدثت عنه بصورة مطولة في غير هذا الكتاب نرجو الله أن ييسر لنا طباعته ونشره انه نعم المعين .

#### الحديث الثاني

« لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أنس رضى الله عنه وهذا لا يعنى المباهاة بذات المساجد لان المساجد لا تقسام الالله تعالى ولكن المعنى والله أعلم أن هذه المباهاة تكون من قبل المصلين حيث يكون حديثهم في المساجد في أمر دنياهم من جميع نواحيها كما ورد في الحديث الشريف « يكون حديثهم في المساجد في أمر دنياهم » ويدور الحديث حول ما يقيمه الانسان من مبان ضخمة واقتناء السيارات الفخمة والتجارة العامة والشهادات العالية وما الى ذلك مما هو من الامور الدنيوية وبسبب التحدث عن هذه الامور الدنيوية في المساجد تظهر الفوارق بين من يملكها وبين من هو دونه فيكون ذلك بمنزلة المباهاة لان النفس البشرية تواقة للشهرة ، وربما وقعت في الماهاة دون استشعار ومما يدل على صحة هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام «في المساجد» ولم يقل بالمساجد لان في هنا ظرف مكان ولو قال « بالمساجد » لانقلب المعنى وربما كان التباهي بالشخصية ... أي ... أن الانسان يرى نفسه أنه أفضل من غيره وأحق في أن يظهر أمام الناس في مكان لا يليق الا به وهكذا وهذه الظاهرة تكون من علامات قرب الساعة وهي أبعد بكثير عن الساعة من معنى الحديث الاول كما تقدم الا انه يدل على رفع الخشوع وخلو القلوب منه وانفصالها عن الصلة برب المساجد أذ أن القلب المتصل بالله تعالى لا يشتغل في المسجد وخارجه الابالله تعالى الاما كان من تحقيق المصالح الدنيوية الموافقة للدين وليست هذه الظاهرة ظاهرة عمومية تشمل جميع الناس والمساجد تجد فيها الكثير مدن المؤمنين المتقين الخاشعين وانما هي مقتصرة على البعض من الناس ولكن قسد يكون هناك من يستطيع تغيير هذه الظاهرة ولذلك جاء النص بلفظ العمومية لأن الساكت عن المنكر وهو يقدر على تغييره كالمشارك فيه باعتبار أن الحديث الدنيوى في المساجد منكر يجب تغييره وقد جاء في حديث اخر « وارتفعت الاصوات في المساجد » \_ اي \_

ارتفاع الاصوات في المساجد من أعمال أهل اخر الزمان وهسدا ما يحدث كثيرا في هذا الزمن .

#### الحديث الثالث

« لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع »(٤٥) ومعنى الحديث الشريف ـ اي ـ يكون هذا النوع مــن البشر أحظى الناس بطيبات الدنيا ومتعها ونعيمها مع كونهــم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يشكرون ولا يعرفون عـن التقوى شيئا ومع ذلك تنصب عليهم نعم الدنيا انصباب الفيـث على الارض وبدون انقطاع ويستعمل هذا اللفظ «لكع» للاحمــق واللئيم والفاسق والملحد والمنافق ومن يشابههم في الاخلاق ويطلق المعنى على من ليس له أصل يعرف به كالذين يتناكحون بغير شريعة أن الدنيا يسيطر على ثرواتها الامم الجائرة من حيث الاستثمار والاستعمار والاستغلال والاستئثار كما هو معلوم فصلوات الله وسلامه عليك يا حبينا يارسول الله حيث اخبرتنا عن ذلك قبــل أربعة عشر قرنا .

#### الحديث الرابسيع

« لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى مكانه »(٥٥)

وذلك حينما تكثر الفتن وتشتد الكروب وتتضاعف الشدائد والمحن والكوارث وتظلم الحياة ولم يبق يومئذ المل في المخسرج منها بل انها تزداد مع الايام قسوة واستئصالا فالمؤمن يتمنى الموت خوفا على دينه وحرصا على عقيدته لانه لا يجد من يحميه او يعينه ويكون كالشاء الجرباء كما نطق بذلك الحديث الشريف .

واما المنافق فهو على العكس من ذلك لانه يكون مستفرقا في شهواته وملذاته تلك التي تنسيه الواقع المؤلم الذي يعيش فيه

<sup>(</sup>٥٤) رواه احمد في مسنده والترمذي عن حذيفه وقال احمد لاباس بــه

٥٥) متفق عليه ، رواه احمد في مسنده عن ابي هريرة

أهل زمانه ومثله المترفون والدهريون ومن هم على شاكلتهم كما أخبر عنهم القران الكريم بقوله تعالى « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر الف سنة »(٥٠) وقال تعالى في الايات التي قبلها «ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم» فانظر كيف استعمل القران الكريم أداة النفي بحيث لا يتصور منهم ذلك أبدا الا أنهم في غرورهم وتماديهم في غفلة عن الاعتبار «بالمثلات» فهم كما يقول عنه القران الكريم « نمتعهم قليلا ثسم نضطرهم الى عذاب غليظ » وكما قال تعالى «قل متاع الدنيا قليل» ـ أي ـ أن مدة بقاء الانسان فيها أقل من القليل .

#### الحديث الخامس

« لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا »(٥٧)

وقد خرج البعض منهم منذ عهد النبوة ـ اي ـ قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى عجل بأخذهم ومحا اثرهم وذكرهم ، وكذلك من هم على امثالهم ، على مر العصور من بعد ذلك فمنهم من سلط الله عليه من انتقم منه به ومنهم من أخزاه الله تعالى بالخزي المناسب بافترائه ومنهم من جعله أضحوكة للناس على مر الزمن وهكذا ومنهم من ندم وتاب والى الله المرجع والماب .

وأما كذبهم فهو أشد أنواع الكذب اجراما وبهتانا لانه كذب على الله ورسوله ولانه ليس كالذي يكذب على الله ورسوله بوضع حديث مثلا وأن كان هذا النوع من الكذب خطيرا لقوله عليه الصلاة والسلام « فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » فمدعي النبوة من غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام هو أظلم الكاذبين وأخبثهم سريرة وأنتنهم ذكرا وأعظمهم خطرا وتطاولا لانه يحسل

<sup>(</sup>٥٦) البقرة ايسة ١٦

<sup>(</sup>٥٧) رواه الطبراني عن ابن عبرو من طريقين وزاد في احدهما « كلهم يزعسم الله نبي » وزاد في رواية « اخرهم الاعور الدجال مهسوح العين اليسرى كانها عنبة » ورواه مسلم بلفظ « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم » ورواه من طريق اخرى بلفظ ثلاثون كذابا العنسي ومسيلمة و . . . » ا ه .

في معنى دعواه الباطلة زعمه ابطال النبوات جميعها لمعارضية ما جاؤا به من تشريع سماوي وتشريعه الناس ما يناسب هيواه وكذبه ودجله ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد فقد عجل بأخذهم قبل أن يستفحل أمر واحد منهم .

أما الاعور الدجال فعلى ما يبدو أنه أشد خطرا من الشيطان بل ومن جنوده أجمعين لان الشيطان يتبرأ من الانسان أذا كفر ويقول « أني أخاف الله رب العالمين » بخلاف الاعور الدجال فانسه يدعي أنه رب الناس ورازقهم وقد تقدم الحديث عنسه في سياق الحديث عن أشراط الساعة الكبرى فارجع اليه أن شئت وظهوره يعتبر العلامة الثانية بعد المهدي عند من عد ظهور المهدي العلامة الاولى .

وأما الكذب فينقسم الى ثلاثة أقسام ((الاول)) الكذب على الله تعالى ككذب مدعي النبوة وغير ذلك كالتقول عليه بما لم يقله على لسان الوحي والتألي عليه أنه سيعذب فلان «أو سيدخله الجنة بغير استحقاق ونحو ذلك . » ((الثاني)) الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم كأن يضع حديثا مختلقا أو يصدق من يضع الاحاديث أو ينسب اليه فعلا زائدا عن أفعاله . أو بالعكس

صلوات الله وسلامه عليه او يصفه بصفة ليست من صفاته الكاملة أو « ينكر عليه معجزة من معجزاته الشريفة أو يتحدث عنه بما ليس له به علم أو يزيد في عمره أو ينقص منه أو يصفه بأنه مرض مرضا منفرا الى غير ذلك مما هو ليس بخاف نعوذ بالله من ذلك .

((الثالث)) الكذب على الناس يعني كذب الناس بعضهم على بعض وقد قال عليه الصلاة والسلام «أصدقوا اذا حدثتم» وكان عليه الصلاة والسلام اذا رأى من أحد كذبة أعرض عنسه ولا يتغير ما في نفسه الا اذا علم بأنه تاب ورجع الى الصدق وقد امر بالتزام الصدق مهما كلن الامر حتى ولو رأى الانسان فيسه الهلكة مثلا وحذر من الكذب ولو رأى الانسان فيه النجاة فسان

النجاة في الصدق حقا والهلكة في الكذب مهما حاول الانسان أن يجعله صدقا ، قال عليه الصلاة والسلام « عليكم بالصدق وان رايتم فيه الهلكة » والكلام في ذلك يطول والكذب على الناس مراتب ليس هذا محل تفصيلها نعم أجاز الشرع الشريف الكذب في أصور تتحقق بها بعض المسالح واستقامة الحال مع بعض الناس وهي تنحصر في «الاصلاح بين الناس» و «الحرب» و «كذب الرجل على زوجته ليسترضيها بشرط أن لا يكون ذلك سببا في هدر حقها بالكلية»و «حماية المؤمن من الظالم»و «حفظ الامانة اذا استودعها» ونحو ذلك مما هو جائز ومبساح . . . . 1 •

وعلى كل حال فاعلم بأن جميع فروع الكذب منبثقة مسن الكذب على الله ورسوله لان الذي يكذب على الله يكذب على الناس فعلى هذا التعبير يكون الحديث شاملا لكل من يتزعم الكذب سواء كان على الله ورسوله أو على الناس ولان الكذب على الناس يعتبر طمسا لمعالم الحق الذي جاءت به الشريعة واذا أردت زيادة الايضاح في هذا المعنى فعليك بمراجعة كتاب « خلق المسلم » للغزالى جزاه الله خيرا فهو يتكلم لك بصراحة تامة .

## الحديث السادس

«لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا»(٥٩) والمعنى أن يكون الزهد(٥٩) مجرد قول لاغير وكأنه من بعض القصص يكتفى به (٦٠) عن العمل به .

وأما الورع فهو: تكلف حسن السمت والتزين به اظهارا له دون الرغبة فيه كأن يتزيا الانسان بزي الصالحين الورعين وهو على خلاف ذلك اظهارا وباطلا وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الحال الذي يكون عليها الناس في اخر الزمان حيث يفشو

<sup>(</sup>٥٨) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرية رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥٩) أخذ الحلال وترك الحرام ، وايثار الاخرة على الدنيا وله معان ساميسة وشريفة وهو من أخلاق الاتبياء عليهم الصلاة والسلام ، لان سسواهم لا يستطيع التخلق به بصورة كالملة ،

<sup>(</sup>٦٠) الضمير راجع الى التصص .

على الحال الذي يكون عليها الناس في اخر الزمان حيث يفشو الجهل بالله تعالى وتعاليم دينه ويقع الكثير في الغرور .

### الحديث السابع

« لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت »(١٦)

وهذا الحديث في ظاهره اللفظي لا يطلق معناه الا على آخر الزمان \_ أي \_ في الوقت الذي يشتغل الناس فيه عسن الحج بظهور العلامات الكبرى بعد عيسى عليه السلام والا فما دون ذلك فعدد الحجاج يترايد في كل عام واما اذا حملنا معنى الحديث على أن المراد من قوله « حتى لا يحج الناس » \_ أي \_ حجا كاملا أو غير مقبول لاحتمال أن يكون من يقصد الحج يقصده بنفقة من المال الحرام فيكون كالذي لم يحج كما أخبرت عسن ذلك الاحاديث الشريفة فان صح هذا الاحتمال فهو احتمال ضعيف لان الامة الاسلامية والحمد لله لا تخلو قلوبها من الايمان الصحيح الذي يدفع الانسان الى الحرص على القيام بواجبات الدين على الوجه الاصح وخاصة ركن الحج ولما لم يكن ذلك احتمالا قويا . فالمعنى ينبغي أن يحمل على ظاهر اللفظ لا على غيره مسسن الاحتمالات .

## الحديث الثامن

« لا تقوم الساعة حتى يرفع الركسن والقرآن »(٦٢)

غاية لعدم قيام الساعة \_ أي \_ أن الركن والقرآن في حكم وجودهما الداخل في حكم بقاء الكعبة والايمان حتى اخر لحظ \_ ق من الزمان يتحقق بذلك بعد قيام الساعة ما داما غير مرفوعين . ولله في أرضه أربعة من اثاره ما دامت هذه الاربعة في الارض موجودة نقيام الساعة غير متوقع وهي \_ القرآ والسلطان

<sup>(</sup>٦١) مروى عن أبي سعيد وهو حديث صحيح .

٦٢) رواه السجزى عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنه "

والكعبة والمؤمن \_ فاذا فقدت هذه الاربعة في اخر الزمان فقيام الساعة يومئذ يكون قريبا

#### الحديث التاسع

« لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها »(٦٣)

فقد حدث زوال بعض الجبال عن اماكنها فعلا فقد نقسل السيوطي في تاريخ الخلفاء ان في سنة اثنتين واربعين بعد المائتين في خلافة المتوكل سار جبل في اليمن عليه مزارع لاهله حتى أتى مزارع قوم الحرين ، وفي سنة ثلاثمائة في خلافة المقتدر ساح جبل «بدينور» في الارض وخرج من تحته ماء كثير أغرق القرى ، ويدخل في هذا المعنى كثرة زوال الجبال التي تتعرض للسزلازل والانفجارات والبراكين وغير ذلك من تصدع ونحت يفضي بالجبل الى نقله من مكانه بسبب ما ، ونلاحظ أن هذا الحديث من باب خاص أريد به العام (١٤)

وذلك لا يكون الا عند قيام الساعة الكبرى كما نطق بذلك القرآن الكريم حيث قال « ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا »(٩٥) وايات اخرى تحدثت عما يعتري الجبال من أحوال مختلفة .

أما ما ذكرته مفير مطابق لشمول معنى الحديث واطلاقه انما هو كما ذكرنا خاص اريد به العام وفي ذلك اشارة الى أن حدوث هذا الخاص يشير الى أن حدوث العام من بعده مؤكد والله أعلم

#### الحديث العاشر

« لاتقوم الساعة حتى ترضضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط »(٦٦)

في هذا الحديث الشريف انذار شديد لشرار الخلق الذين

<sup>(</sup>٦٣) رواه الطبراني عن سمرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٦٤) ويجوز أن يكون من باب عام أريد به الخاص والاول اصح والله أعلم

<sup>(</sup>٦٥) سورة طه الايات : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧

<sup>(</sup>٦٦) رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهمسا

يبدلون نعمة الله كفرا ويغيرون سنة العليم الخبير التي جعلها من أجل النعم على عباده أجمعين ألا وهي نعمة خلق الزوجين الذكر والانثى حيث جعل كل زوج منهما نعمة للاخر بخلق الخصائص الملائمة فيهما لطبيعة كل منهما وبجعلهما سببا لامتداد وجود هذه النعمة ما دام أثر وجودهما في الحياة وهي نعمة يجب على العباد أن يراعوا حقها ويجنبوها اسباب الجحود والنكران والتغير وقد جعل الله سبحانه في قصة قوم لوط عبرة لاولى الالباب والفطر السليمة يفهم منها بيقين ما كان عليه أولئك الاشتقياء الاغبياء الذين انحطوا بأخلاقهم الدنيئة حتى عن مرتبة البهائم مان الذكر من البهائم لا يقرب الذكر ابدا بل ولا يهتم به وقد اجتمعت فيهم جميع خصال الشر من ظلم ومسق وجهالة واسراف وخبث وتدنيس كما أخبر بذلك القران الكريم وما مثلهم في ذلك الا كمثل الصم البكم العمى الذين لا يبصرون ولا يعقلون ولا يسمعون ولا يتفكرون وقد وصل بهم حالهم السيء الى درجة أنهم تطاولوا على مقام النبوة والرسالة وقوم هذا شأنهم لم يبال الله بهم أن يذيقهم اليم العقاب وان يجعلهم عبرة لاولى الالباب وأن يعذبهم بعذاب يختلف عن جميع صور انواع العذاب الذي اصاب المجرمين والكافريين ولست بصدد الحديث عنهم وانما المحت لك بهذه اللمحة لتعلم ان الذي يفعل فعلتهم الشنيعة سوف يصيبه ما أصابهم وسوف يحشره الله معهم ويذيقه يوم القيامة معهم شديد العقاب والخزى المبين .

وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد حفظهم الله تعالى من الوقوع في مثل هذه الحالة الدنيئة حيث جعل سرائرهم نقية . ونفوسهم طاهرة تقية وأرواحهم مقدسة نزيهة علوية لكن لما لم تنطبق هذه الصفات الاعلى الفئات المؤمنة منهم ند بعض المنحرفين عن صراطهم المستقيم وسلكوا مسلك الامم الجائرة من قبله واتبعوا سننهم المعوجة فوقعوا فيما وقع فيه أولئك الاشقيال الا انه وللتخفيف عن هذه الامة جعل الله تعالى معاقبة بعصض المعصاة منهم كالذين يعملون عمل قوم والعياذ بالله دون عذاب

من ماثلوهم من قوم لوط فجاء الحديث يخبر عن أن عذابهم هـو رضخ رؤوسهم بكواكب من السماء وذلك اذا لم يتوبوا الى الله تعالى والاسلام رتب على مثل هذا الفعل الشنيع عقوبة مناسبة لعظم حجمها وبشاعة صورتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول به دون هوادة الا أن العلماء اختلفوا فـي كيفية صورة القتل حتى قال بعضهم يرمون من قمة شاهق سحيق ثم يتبعونه بالحجارة ومنهم من قال بغير ذلك .. والحاصل أن قتلهم من الامور المتفق عليها بين العلماء .. وفي اخر الزمان وقبل الساعة سيكون في الناس من يعمل عمل قوم لوط ويستحل ذلك تطاولا على أمر الله العليم الخبير وانحرافا بالفطرة عن مسيرتها الصحيحة وبذلك يكون عقابهم ما ذكره الحديث الشريف « فهـل من مدكر » نعم « فان الذكرى تنفع المؤمنين » قال تعالى « ومـن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب » نسـال

## الحديث الحادي عشر

« لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون الساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار » رواه احمد والترمذي عن انس

ومعنى هذا الحديث الشريف \_ والله اعلم \_ ان تقارب الزمان المشار اليه هو عبارة عن سرعة مرور الزمن بـــدون استشعار من الناس وعدم استحضار هذا الاستشعار يومئذ ويرجع الى بعض العوامل النفسانية .

احدها: اشتغال الافكار بكثرة ما يتوارد عليها من هموم وغموم وشواغل كثيرة تدعو الى اشتغال الفكر فيها بدون توقف وهذا بالطبع من الاحوال التي تنسي الانسان وقته الحاضر بين يديه.

ثانيها: استغراق الناس بالنعيم الدنيوي واشتغالهم باللذات

واللهو واللعب وغير ذلك من متع الحياة واشتغالهم كذلك بحطام الدنيا والتنافس فيها وما الى ذلك وهذا أيضا من الاحوال التي تنسي الانسان مر الساعة أو اليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة وهكذا .

ثالثها: جواز أن يكون سرعة مرور الزمن بهذه الصورة ، رحمة بالناس وذلك لشدة حاجتهم الى الاستجمام والراحة وهم يقومون بحمل أعباء كبيرة من الحياة والنفس لا يستقيم حالها بالارهاق ولا بطول العناء بل لابد من سرعة مرور وقت العها مهما كان نوعه ليلتقي الانسان بالوقت الذي يستريح فيه ولياخذ كفايته من الاستجمام والراحة وهذا تعبير حسن .

رابعها: هو كناية عن سرعة مجيء الساعة وفي ذلك تفضلا من الله تعالى على عباده المؤمنين بحيث يخرجهم من ظلمات القبور ويتحفهم بتكريمه لهم بجميع أنواع التكريم حيث تلتقي الاحسة بالاحبة ولقاء حبيبهم وموجدهم سبحانه من أجل النعم ودخولهم الجنة كذلك فيه من التكريم ما لا يوصف ولا يحد . . . الخ . . . وذلك ما يحصل لهم الا بخروجهم من قبورهم يوم البعث فيكون تقارب الزمان رحمة بالمؤمنين واتماما لامر رب العالمين حيث يعرف كل انسان فضل ربه وعدله .

خامسها: يحتمل أن يكون المعنى لهذا التقارب راجعا السى قصر البقية الباقية من عمر الدنيا وسرعة مرورها ــ فان طبيعة الامور تعرف بذلك فان الانسان عندما يكون في أول النهار يـــرى النهار طويلا ويجد في نفسه تأملا بما هو فيه من الاحوال ولكن عندما يصير في اخره ولم يبق منه الا القليل يرى النهار أصبـــح قصيرا لــم يـدر كيف مـرت تلـك البقيـة الباقيـة منه ؟ ويذهب عنه ما كان يجده في أوله ــ أي ــ ذلك الاستشعار بطوله ومثل اليوم جميع أجزاء الزمن . . . . اه

### الحديث الثاني عشر

« لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل تسعة أعشارهم(٦٧)

في هذا الحديث الشريف تحذير للناس من تطلعهم الى حب المال واستشرافهم له بحالة تتنافى عن الوقوف عند حدود الفضيلة والزهد والقناعة حيث أن الولع في حب المال يسبب للانسان صررا كبيرا فيما اذا دفعه الطمع الى ذلك .

وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن المبل سيفيض في اخر الزمان بشكل عجيب وغريب حتى أن الرجل يخرج بصدقته ويعرضها ويهم من يقبلها فلا يجد أحدا يقبلها وقيبل قرب الساعة تخرج الارض أفلاذ كبدها من بطنها على ظهرها كشبه الاسطوانات الا أن هذا الحديث الشريف جاء ليخبر الناس عما سينحسر عنه نهر الفرات من كنز كبير وهروع الناس اليه من كل جانب ثم ينشب بينهم قتال رهيب بقصد الاستئثار به وينتهي القتال بالناس الى فنائهم حيث لم يبق منهم الا العشر وهي نسبة متناهية في القلة وليس بعد هذا الا التنصيف ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتراب منه ومحاولة الاخذ منه والدخول في مخاصمة مع الغير من أجله وفي ذلك الظفر بالسلامة التي هي

ويبلغ طول نهر الفرات «٢٣٧٥» كم يبدأ من هضبة «أرمينا» في تركيا ثم يدخل في أراضي سوريا « عند جرابلس » ويجري في سوريا بين «جرابلس» وأبي كمال حيث ترفده أنهار البليخ والخابور \_ والخابور \_ خابوران \_ أحدهما : يرفد الفرات جنوبي شرقي دير الزور في سوريا والاخر يرفد دجلة عند نقطة التقاء الحدود

<sup>(</sup>٦٧) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة ورواه أحمد ومسلم عن أبي وفي اخسره « حتى يقتل من كل مائة تسعة وتسعون وكذلك رواه مسلم عن ابسسي هريرة وروى عنه الشيخان وأبو داوود مختصرا بلفظ » « يوشك الفرات ينجسر عن كنز نهن دنيره فلا يأخذ منه سيئا » وفي رواية نعيم بن حماد عنه فيقتل من كل تسمة سبعة فاذا أدركتموه فلا تقربوه .

العراقية التركية كما أنه يتابع مسيره حتى يدخل الاراضي العراقية وهكذا حتى يصل الرمادي وهناك يعرض مجراه ويكون حوضه أخصب وبعد الرمادي والفالوجه يسير النهر في أرض مستوية ثم لا يلبث أن يقترب من دجلة ويتابع الفرات جريانه حتى يلتقي بنهر دجلة عند كرمة علي ويكونان شط العرب فسبحان الله العليسم الحكيم ولمياه نهر الفرات فضائل كثيرة لانه من الانهار الاربعة التي تخرج من الجنة الى الدنيا وهي : سيحان وجيحان والنيل والفرات ومن خصائصه أنه يبرى من العاهات على ما ذكر عن جعفسر ومن خصائصه أنه يبرى من العاهات على ما ذكر عن جعفسر الصادق رضي الله عنه أنه شرب من مائه ثم استزاد فقال مساؤعظم بركته لو علم الناس مافيه من البركة لضربوا على حافتيسه القباب ما غمس فيه ذو عاهة الا برىء .

وذكر السدى أن الفرات امتد في زمن عمر رضي الله عنه فالقى رمانة كبيرة عظيمة فيها كر من الحب فأمر المسلمين أن يقتسموها بينهم وهم يرون أنها من رمان الجنة وعن علي رضي الله عنه قال : « يا أهل الكوفة أن نهركم هذا ينصب اليه ميزابان من الجنة » ... أه

سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة . حديث صحيح رواه الحاكم عن ابي هريرة .

وسيحان نهر العواصم ترب مصصة : وجيحان نهر ادنة . هذا هو الاصح بخلاف من وهم بأن اسميهما سيحون وجيحون ، فقد حكى النووي الاتفاق على المغايرة . لان سيحون نهر بالهند أو السند وجيحون نهر بلخ ينتهي الى خوارزم .

وأما الفرات والنيل فهما المشهوران المعروفان .. اه

#### الحديث الثالث عشر

« لاتقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم »

ومعلوم ان اخر الايات رفع القران من الصدور والسطور

بعد رفع الكعبة وبسبب رفعهما وعند تلك اللحظة يرفع كذلك الايمان وبارتفاع الايمان يفتقد المؤمنون من بين الناس ولما لم يكن هناك مؤمن لم يبق اثر متصل بالحقيقة المحمدية فيكون ذلك سببا لرفع رؤياه في المنام مما يدل على قرب قيام الساعة اذا ما رفعت هذه الامور الثلاثة عن الارض بالاضافة الى ما تقدم ذكره كرفع القرآن وغيره .

## الحديث الرابع عشر

« لاتقوم الساعة حتى تتتل فئتان عظيمتان تكون بينهمسا مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمن وتظهر الفتن ويكثر الهرج — القتل — وحتى يكثر فيكم المسال فيفيض وحتى يهرب رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا أيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فسلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضة فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته الى فيه فلا يطعمها (١٩٩)

اعلم ان الفئفتين العظيمتين المذكورتين في هذا الحديث حيث تكون دعوتهما واحدة هما باختصار كما تشير اليه ملامح الواقسع حيث أن العالم يقف الان باسره بين معسكرين عظيمين وهمسالمعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وأن دعوة كل واحد منهما واحدة فالمعسكر الشرقي ينقسم الى قسمين بين دولتين عظيمتين هما «الصين وروسيا» والمعسكر الغربي ينقسم كذلك الى قسمين

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه الجزي عن ابن عمر رضي الله عنه

<sup>(</sup>٦٩) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه

كبيرين يدخل تحتهما عدد كبير من الدول المعدودة وغيرها يتزعم القسم الاول الولايات المتحدة ويتزعم القسم الثاني رأس الدول الاوروبية . يتضح لك من خلال هذا الكلام أن هناك احتمالات متواجهة من أن معنى الحديث الشريف يتناول معسكري الاشتراكية وهما الصين وروسيا ويتناول كذلك معسكري الراسمالية وهما الولايات المتحدة ورأس الدول الاوروبية . ومما يزيد الاحتمال توقعا ظهور الخلاف بين أقسام هذين المعسكرين وليس الخلاف الظاهر بين هذه الاقسام متقاربا في أهدافه وحجمه على أن احتمال وقوع هذا القتال بين المعسكرين الشرقيين أكثر من وقوعه بين المعسكرين الرأسماليين والله أأعلم .

تنبيه: هناك فئتان من المسلمين وقع بينهما قتال وهما فئتا على ومعاوية رضى الله عنهما وحصل بينهما من القتال ما حصل ولكن \_ والله أعلم \_ لا يطلق معنى ما جاء في أول ه\_ذا عليهما وذلك بحكم البعد الزمني بينهما وبين الفئتين العظيمتين الموجودتين في هذا الزمان ، وأن صح الاحتمال على أنهما هما المنافع فلا يعنى ذلك قرب قيام الساعة وأنما يعنى أن هذه كفيرها من العلامات التي تكون في أخر الزمان \_ أي \_ قبل ظهور أول علامة من العلامات الكبرى والله أعلم .

وأن الخصال الاخرى التي عددها الحديث الشريف فهسي معلومة ، وقد ذكر الاغلبية من هذه الخصال في الابواب المتقدمة، وأنها \_ أي \_ هذه الاغلبية ظهرت ولم يبق من الخصال التي عددها الحديث الشريف الا القليل ، وهي التي تكون من الساعة قاب قوسين أو ادنى .

## الحديث الخامس عشر

« لاتقوم الساعة حتى يمشي ابليس في الطريق والاسواق يقول حدثني فلان عن رسول الله بكذا كذبا وافتراء »(٧٠)

يفهم من هذا الحديث أنه اذا كان الناس على مقربة من قيام

<sup>(</sup>٧٠) هذا الحديث مذكور في رواية أبي العالية .

الساعة ، كثرت اشاعة الكذب في كل مكان جهرا واستهتارا ومكرا وخداعا ، ويكون ابليس عياذا بالله من شره ، هو الذي يروج ذلك الكذب بين الناس ليوقعهم في الضلال ، ويتولى ذلك بنفسه ، ويظهر في الاسواق والطرق ، بصورة انسان من البشر ، وبشكل مموه يظنه الناس أنه رجل صالح من بني آدم . وفي ذلك اشارة الى أن الجن قادرون على التشكل بأية صورة شاؤا ويفهم مسن خلال معنى هذا الحديث أن ذلك الزمان يكون خلوا من العلماء وأهل الدراية والعلم بالحديث الشريف ، لان الاحاديث التي يشيعها البيس انذاك لا تخفى على العلماء لو كانوا موجودين ، لانها ظاهرة المعنى من حيث أنها تأمر بالضلال والمعاصي والفسوق والفساد . فلو كان هناك يومئذ علماء عالمون لحذروا الناس من ذلك ولبينوا لهم حقيقته

#### الحديث السادس عشر

« اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعة يومئذ اقرب من يدي هذه الى رأسك »(٧١)

ومعنى هذا الحديث أن نزول الخلافة الارض المقدسة ، دليل على دنو الايات العظام التي تكون بين يدي الساعة ، ويفهم مسن معنى هذا الحديث أن الخلافة المشار اليها هي « خلافة المهدي اخر الزمان » غانه ينزل في بيت المقدس ويتخذه مقرا لخلافته ، حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، وليس المراد منها نزول بعض الخلافات السابقة لانه لو كان الامر كذلك لرأينا الايات والزلازل والبلابل والامور العظام ، ولانتهى أمر الدنيسا بعدها ولكن المعنى بوضوح يطلق على خلافة «المهدي عليه السلام» لانه اخر الخلفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولانه يعقبه عيسى عليه السلام في الظهور ويظهر الدجال بين عيسى والمهدي عتى يقتله عيسى ثم تتابع الايات كنظام انقطع سلكه فتتابيع

<sup>(</sup>٧١) رواه ابو داود والحكم عن عبد الله بن حواله

وحقا انها لامور عظام ، واحداث جسام « والساعة يومئذ تكون على مقربة من الناس » كما اخبر صلى الله عليه وسلم وشرف وكسرم .

## الحديث السابع عشر

« ست من اشراط الساعة موتي وفتح بيت المقدس وأن يعطى الرجل الف دينار فيتسخطها ، وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم وموت يأخذ في الناس كتعاص الغنم وأن يغدر السروم فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر الفا »(۲۲)

اعلم أن هذه الامور الست فيها ما كان وانتهى ، وفي مقدمتها موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأما استفاضة المال فقد حصل كذلك لما أتت الفتوحات الاسلامية على الامة ، وانتقلت أموال الامم كلها الى الخزينة الاسلامية ، الا أن نفوس الصحابة رضوان الله عليهم كانت قانعة ، ولم يكن هدغهم انذاك الدنيا ولا ما فيها من ثروات ، وحاشا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لانهم كانوا على جانب كبير من الاخلاق الكريمة والخصال الحميدة ، فرضي الله عنهم ورضوا عنه أما التسخط مع كتــرة العطاء غانه لا يكون الا من ذوي النفوس الحريصة على شهواتها وحظوظها الدنيوية ، ولا يكون ذلك الا اذا جف الايمان الصحيح عن النفوس ، واستولى عليها حب الدنيا لان ذلك هو سيب التسخط ، ولا يكون الا في اخر الزمان وان تقدمته بعض الصور الجزئية على مر العصور ومن يدري مكم من أحداث مؤلمة يسببها هذا التسخط ، ربما كان سببا في شفاء بني الانسان يوما مــن الايام . نسأل الله تعالى أن يجنب المسلمين ذلك انه اكرم مسؤول وخير مأمول .

وأما الفتنة التي يدخل حرها بيت كل مسلم ، فيخبرك عنها

<sup>(</sup>۷۲) حديث صحيح رواه أحمد والطبراني عن معاذ وهو مروي كذلك عن عسون ابسن مالك

البدع ومظاهر زينة الحياة الدنيا والات اللهو كالمعازف وغيرها فانه ما من بيت من البيوت الا وفيه من هذه الوسائل الشيء الكثير والمعنى يطلق كذلك على تبادل الزيارات الخارجة عليي حدود الشرع وقواعد الدين ، وعلى اجتماع الرجال الاجانب بالنساء الاجنبيات ، ويطلق كذلك على اقتناء المحلات الملئ .... بالحديث عن مغازلة الفتيات ، والاحداث المزرية التي تقع فـــي المجتمعات البشرية ، ويطلق كذلك على الصور الكثيرة باختلاف انواعها وأشكالها ومظاهرها ، ويطلق كذلك على أشرطة التسجيل التي لم تترك صوتا غنائيا حميلا مثيرا للعواطف البشرية الا وحملته ولا عبارة كذلك تتغنى بأحسن غناء وأدعاة لاثارة العواطف لكل من الجنسين الا وأبدعته ، وانها تحمل طابع الصراحة بسدون استحياء ، ويطلق كذلك على الازياء المختلفة التي تزيد من محاسن المرأة أمام النظار ، ويطلق كذلك على الاعتناء بالانكار الاجنبية ، وما تحمله من اراء وأفكار وايثار تعلم ذلك على تعليم ثقافية الاسلام ، وأشد من هذا كله ترك عبادة الله تعالى فإن كثيرا من البيوت لا يذكر فيها اسم الله تعالى ولا تتلى فيه اياته الكريمة ولا يقيم أهلها الصلاة المكتوبة ، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، ولا يقيمون للفضيلة وزنا . ويطلق كذلك على ادخال الاشياء المحرمة والضارة من مأكولات ومشروبات في البيت بدون مبالاة بكونها محرمة ، ثم انك لا تجد بيتا يخلو من «الدخان» تلك المسادة الخبيثة التى يسرى ضررها في النفوس سريسان السداء الفتاك الذى اذا تمكن من النفس استعصى على قواعد الطب ووسائل الشفاء ، وأفضى بالحياة الى الذوبان والذبول ، وفرق ما فيه من أضرار صحية ، لا تنس أضراره المادية التي تهدم الحالة الاقتصادية عند الاكثرين ، دون شعور بذلك ، اذا قيل للانسان اتق الله في مالك ونفقة عيالك وصحتك ، يستغرب منك هذا النصح الديني ، ويقول قولته الجريئة على الشرع والمنطق العقلي السليم، ائتنى بدليل من القران ينص على تحريم الدخان ، وكانه يريـــد وحياً جديدا إذ لم يقتنع بمنع الاسلام شربه عن طريق القياس الذي يعتبر عند المسلمين مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي الاربعة

بينما وفي نفس الوقت وقبل ظهور الدخان « بخمسة قرون جاء القران الكريم يقول: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين » فاذا لم يكن الدخان من المأكولات ولا من المشروبات المباحة التي ينهي القران عن الاسراف في استعمالها وأن المسرف مبغوض عند الله مهو في طبيعته الخبيثة المضرة الفتاكة أشمسد خطرا على الانسان في جميع انواع الاسراف والتبذير ، والطعام والشراب اللذان نهى الله تعالى عن الاسراف فيهما لهما أوقسات محددة بالنسبة للطعام وهي كما هي معروفة من ضرورتهـــا لا تتجاوز الثلاث مرات في اليوم والليلة \_ أي \_ مدة اربع وعشرين ساعة وأما المساء أو الشراب المباح فيتكرر في اليوم والليّلة بصورة منتظمة تتفق مع ضرورة الجسم ومتطلباته الحيوية : فالاسلام نظم تناول الطعام والشراب حسب مقتضى الضرورة فلا يأكل الانسان الا على جوع ولا يشرب الا على عطش وليس للانسان غنى عن هذين الاصلين في حفظ صحته وتنمية جسده وهما مع ذلك يحتويان على جميع الخصائص اللازمة لذلك ومقومات التنميسة الجسدية والروحية يعنى الطعام للجسد والمساء للروح لان الطعام من الارض والمساء من السماء كما أن الروح من السماء والجسد من الارض وفي معنى نزول الماء من السماء واختلاطه بجميم اجزاء الارض من تربة وغيرها اشارة الى اختلاط الروح بجميع أجزاء البدن وكلا الصورتين متشابهتين ومتوافقتين ثم انظر كيف أن الله تعالى سخر للانسان جميع الوسائل الضرورية لاصلاح الارض واستثمار ثرواتها بكانمة انواعها واستخلاص جميع أنواع الغذاء بطرق معروفة مألوفة وربط سعيه الدؤوب بذلك وجعل في نفسه حب التطلع لذلك والجسد لا يستطيع وحده أن يفعل شيئًا لـولا وجود الروح المدبرة فيه والروح وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا لولا وقاية الجسد لها ، وكلاهما يعتمدان على ما يتناولانه مسن طعام وشراب ولو أردت أن أزيدك على هذا البيان الشغلتك زمنا طويلا ولكن خير الكلام ما قل وافاد فكن من خيرة العباد والله يتولى هدايتنا وهدايتك وجميع المسلمين للخير والرشاد انه خير هاد .

اما الدخان يا أخي المحترم فانه خارج عن هذه المعاني كلها ولا يدخل ذوقا وحسا في طرف من أطرافها فهو وان كان يخرج من الارض ويمتص مادته منها الا أنني أذكرك بطهر السماء وقداسة ذلك الطهر ، ثم لما تمخض القضاء والقدر عن عجائب محتوياته الغيبية قذف بابليس من ظلمات بواطن الشرور فاذا به يملؤها نتنا وخبثا لولا أن الله طهرها منه والى غير رجعة

اذن فالحكمة الالهية جارية وفق النظام الازلي الذي قضى أن لا يعرف الشيء الا بضده فلولا وجود الشر لما عرف الخير وبالعكس .

ولولا وجود الانسان لضاع معنى الاختبار والامتحان ولما كان لوجود الجنة والنار معنى : « فهل من مدكر » .

ثم ان ابن ادم يوم القيامة يسأل عن ماله من أين جمعه وفيم انفقه فلسا فلسا ودرهما درهما ودينارا دينارا فرب ثمن شيء من المأكولات أو غيرها من النفقات تقرب به المؤمن الى ربه أدخله الله به الجنة ، ورب ثمن «علبة الدخان» دخل به الانسان النار أو حوسب عليه حسابا عسيرا « لان الاسلام جاء ينهي عن اضاعة المال» وقال تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » وشارب الدخأن لا يعلم بأنه أضاع أمواله في الدخان على حساب «ابليس» لانه استاذ السفهاء كما أخبر عنه بقوله تعالى « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » — أي — يأمر الجن بأن يقولوا على الله القول الشطط « لان هذا القول للمؤمنين منهم قالوا ذلك بعد أن امنوا بالله ورسوله » .

والكلمة التي لابد منها هي ان الامة في هذا الدور التاريخي الكبير هي بحاجة ماسة الى هذه الاموال الضخمة التي تذهب ضحية النيران ليل نهار على أنها لو جمعت في صندون خاص \_ أي \_ مقدار ما ينفقه شاربو الدخان سنة واحدة لقامت هذه المتوفرات بسد حاجة الامة في كثير من المصالح التنموية والحيوية والحاضرة والمستقبلية فاننا لو قمنا باحصاء هذه المبالغ بدقة لوجدناها تفوق

على خزائن أمة من الامم الغنية هذا قليل من كثير أوليس مسن الانصاف أن تنفق هذه الاموال فيما يعسود على الامسة بالخير والرفاهية واقامة المشاريع وسد حاجة الفقراء والمعوزين ...؟ نعم قل معي يا أخي ألف نعم لنرضي الله تعالى ورسوله والوطن والتاريخ والضمير والا فيكفي أن أقول لاحول ولا قوة الا بسالله العلي العظيم أللهم ألهمنا وجميع المسلمين لان نسعى لصالسح الدين والدنيا والاخرة ... امين .

ولنرجع الى ما نحن بصدده من استعراض بقية هذه الخصال الست التي ذكرها هذا الحديث الشريف « وموت يأخذ الناس كقعاص الغنم»(٧٣) وقد فسره العلماء بطاعون عمواس الدي وقع زمن الصحابة واستشهد به عدد منهم ولا حاجة للحديث عنه لانه معروف ومعنى هذه العبارة قد لا يطلق على غيره لانه لم يحدث ما يشابهه .

وأما ما تسببه الحروب الطاحنة كالحروب العالمية من موت وهناء فهو سبيه من حيث الكم بفتك الطاعون الانف الذكر بل ان خطر وضرر مثل هذه الحروب أشد وأنكى من فتك الطاعين فالطاعون يقضي على الناس بدون حرقهم بالقنابل .

وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه «رحمة لامته» يتخذ منها به شهداء فيدخلهم الجنة مع الداخلين .

وأما الاسلحة المدمرة فهي من نوع «الويل» الذي أخبر عنه المولى عز وجل نسال الله السلامة وأما قوله عليه الصلاة والسلام «وأن يغدر الروم فيسيرون ٠٠٠» . فواضح من أن خاتمة الحديث الشريف تبعث عبر القرون الماضية وقبل أربعة عشر قرنا مع أثير حركات الفلك للمسلمين تحذيرا شديدا يضع النقاط على الحروف ويقول لهم يا أمة الاسلام «أن من يطمع في النيل مسن وجودكم أيا كان من النوع الذي لا عهد له ولا ميثاق فها أنا قد

<sup>(</sup>٧٣) داء ياخذ الفنسم فتموت فورا .

نصحت لكم وحذرتكم فاقبلوا النصح وخذوا حذركم واعدوا للامر عدته ، فأن عجلة الزمن لا تنتظر الغافل المتخلف وقد تركت فيكم كتاب الله وسنة نبيه فانظروا فيهما ولا تغفلوا عما فيهما مسن النصائح والحكم والحرص على مصالحكم والا فقد اعذر مسن أنذر ولله عاقبة الامور » ومن هؤلاء الذين سيغدرون بالامة الاسلامية ؟ اليست فلسطين التي تضم المقدس هي المحك والمؤشر على ما يبدو من تصرفات من وضعوا ايديهم الاثمة عليها ؟ فان المسلمين ليس لهم عندهم عهد ولا ذمة ولا ندري ما اذا جروا العالم بأسره الى الدخول في نزاع لا تحمد عقباه مما يسبب استفصال الشر والانضواء تحت ظله الرهيب . فلا ينفع عندها شيء ولسم يبق أمام المسلمين الا مواجهة الباطل بالحق والظلم بالعدل والغدر بالصدق والوفاء (١٤)

#### الحديث الثامن عشر

« بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم »

ومعنى ذلك يكون بين يدي الساعة اختلاف وتطاحن مرير وتشاحن وتباغض وبغي وعدوان وتختلط الامور فلا يعرف الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا النور من النار وتكون هذه الامور مليئة بالاهواء المظلمة والاراء القاتمة والصور الرهيبة حتى تبدو وكأنها قطع من الليل المظلم تغطي العقول بحلكتها والنفوس بظلمتها ويدب الشر تحت حجبها الكثيفة دبيب الداء الفتاك ويلتمس المخرج فلا يهتدى اليه لان المخرج عند الله وأهل الارض يطلبونه ممسن سواه وهو في النور ويلتمسونه في الظلام وهو في العدل ويلتمسونه من الجور وهو في الحق ويلتمسونه من الباطل وهو في الرحمة ويلتمسونه من البخضاء والقطيعة الشنعاء وهو في الاسلام ويلتمسونه من البغضاء والقطيعة الشنعاء وهو في الاسلام ويلتمسونه من غيره وهو في القرآن ويلتمسونه من أقوال أهل الزور والبهتان وهو في الصدق والاخلاص ويفتشون عنه في الكذب والرياء والنفاق

عند من ليسوا من أهل الصدق والاختصاص اللهم أهد عبادك الى المخرج السليم يا عليم يا حكيم .

### الحديث التاسع عشر

« بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف »(٥٥)

والمسخ يكون بمسخ صور المعاني وليس قلب المعاني وذلك بسبب فساد الفكر والضمير والوجدان فيبدو الانسان على صورة مبناه ولكنه على غير ذلك في صورة معناه فالصورة صورة الانسان ونفسه خالية من معنى الانسانية وعمله لو تجسد أمام الناظر لظهر في صورة شيطان أو صورة معنى المخلوق الذي يفعل أفعاله .

واما الخسف فنعوذ بالله منه ونستجير به من سخطه فانسه يتعلق بكاففة أنواع الزلازل والخسوفات والبراكين والانفجارات الارضية قديمها وحديثها كبيرها وصغيرها حمانا الله من ذلك .

وأما القذف فاحتفظ في مخيلتك أو مفكرتك بأرقام وأنواع القاذفات التي تفوق على عدد طير الابابيل التي أرسلها الله على أبرهة وجنوده وقنابلها التي تزيد على عدد الحجارة التي أمطرها على قوم لوط هذا اذا لم يصب الظالمين ما أصاب أمثالهم والله تعالى يقول مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد نسأل الله العافية.

#### الحديث العشرون

« لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر ففيقول الحجر أو الشجريا مسلميا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من مشجر اليهود »(٢٧)

<sup>(</sup>٧٥) رواه ابن ماجه عن مسعود رضي الله عنه .

المهم أن نفهم من هذا الحديث الشريف أن سنة الله لن تتغير ولن تتبدل ولا يستطيع أحد من الناس أن يغيرها أو أن يبدلها كما قال تعالى «ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» والامور تبدو من خلال النصوص القرانية وكأنها ادوار تاريخيـة تمثل سلسلة من الحلقات المرتبطة بتاريخ اليهود على مر العصور وان هذ االحلقات كما بدأت بارتباطها لاول مرة وكيف أنها أنتهت بهم الى الزوال وذلك في كل مرة وفي كل دور من الادوار فبعد أن أنتهى بهم دور النبوات الى الخسران المبين حيث أهملوا شأنها وتطاولوا على حرمتها وطمسوا اثار معالمها فعل الله بهم ما فعل وسلط عليهم من جعلهم به احدوثة تتناقلها الاجيال جيل بعد جيل جزاء بما كانوا يفسدون أما العبرة فليس لها في نفوسهم أي اثر مفيد فلذلك ظلوا يعاودون سيرتهم على نفس الاسلوب الذي قعودوه أول مرة مثلهم في ذلك كمثل الذي يحاول أن يجعل من المستحيل ممكنا ومن الباطل حقا الا أن سنة الله قضت أن يظلوا « كمثل الذي يسابق الزمن ليتخذه مطية له يسيره كيف يشاء » . فهو يلهيه ثم في النهاية عن مراده يبعده ويقصيه بل يجعله كالحالم الذى لا يدرى كيف غاب عنه الذي كان فيه .

ولما جاء دور النبوة المحمدية عاد اليهود الى تمثيل نفس الدور الذي عاشه أسلافهم زمن انبيائهم وهي أدوار مليئه بالمؤامرات والمحاولات والسلبيات والمناوءات وقليل ما هم .

الا أن الحق لم يفسح لهم في عهد النبوة المحمدية أي مجال يذكر فعجل بأخذهم بعد أن ارتكبوا من الاعمال الخبيثة ما استحقوه به من الجزاء الاولى .

ولما أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم عالية مدوية ان « لا يتقابل في الجزيرة ناران » أطفأ الله تعالى نارهم التي أوقدوها بصيب الايمان وكان ما أوروه منها عبارة عن شرارة أحرقوا بها أنفسهم ولم يصب المسلمين منها شيء .

وانتهى أمرهم وظل الزمن يلاحقهم أينما حلوا وفي أي مكان

تولوا وهكذا حتى جاء دورهم في فلسطين وكانوا قد دخلوا فيها بالطريقة التي رسموها قبل ذلك بمدة طويلة وياليت المسلمين أراحوا انفسهم من هذا العناء الطويل الذي عانوه من أجلهم ولكن الغيب ليس ملكا لاحد فهو مفسر من قبل صاحبه في لوح القضاء والقدر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا .

متارة يقول عنهم « واذا تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم المتيامة من يسومهم سوء العذاب » واخرى يقول لهم « وان عدتم عدنا» وتارة يقول عنهم « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » واخرى يقول لهم « فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا » واخرى يقول عنهم « ضربت عليهم الذلة أينما تقنوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ثم ان الحديث الشريف يجيء ليبرز الصورة الواضحة الجلية وليجليها في وقتها الموقوت لاجله المسمى فيقول « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون . . . الخ » . اليس في ذلك لفت نظر الى ارتباط الحقيقة بالحقيقة ؟ وأن الربط يعتبر في واقع الامة الاسلامية من اكثر العوامل التي تربطها بأسباب القول والمنعة والنصر والظفر ؟ ولما لم يسبق في تاريخ الامة الاسلامية أنهم لم يقاتل الى أن كلمهم الشجر والحجر بمثل ما أخبر عنه الحديث الشريف اذن فالامر واضحت من سرعة مرور الزمن سوف يؤكد لهم ذلك .

لكن الواقع يشهد بالعكس من ذلك وهل بامكان الامة الاسلامية في هذه اللحظة أن تظهر بين الامم كأمة موحدة متمسكة بتعاليه من الاسلام حتى يمكن القول بأن معنى هذا الحديث ينطبق عليه انطباقا فعليا نترك الجواب على هذا لمدى ارتباطهم بأسبساب عزتهم وسعادتهم وتعاليم اسلامهم على أنه لابد من الوصول الى التيجة المثمرة في ذلك لان الحديث الشريف يقضي للمسلمين أن يكونوا على مثل عهدهم الاسلامي الصحيح ليتم بذلك الوعد المحتق ان شاء الله تعالى ولابد من ذلك .

وفي هذا الحديث الشريف بشارة للمسلمين تبشرهم بنصر الله لهم على الذين اغتصبوا حقهم وطمعوا في ثرواتهم وكذلك نهو يدعوهم الى التمسك بتعاليم دينهم وسنة نبيهم وميه بيان الى أن ذلك سيكون سببا لتحقيق النصر على خصومهم وفيه تحذير من هجر تعاليم الاسلام واستبدال أفكار أجنبية أو باتباع سنن الكافرين لان ذلك مما يغرق وحدتهم ويضعف صفهم ويحولهم الى شعوب مختلفة في أفكارهم وارائها منقسمة على نفسها لا تجمعهم رابطة الدين ولا تربطهم عقيدة المسلمين بل يكون تقاربهم من أجل أمور الدنيا نما دامت هذه الامور متبادلة بينهم دام بذلك تقاربهم واذا ذهبت انتهى التقارب بذهابها وطبيعتها فان ذلك لا يضمن لهم بقاء وحدة ولا بناء قوة ، وبناء تاريخ المسلمين على مر العصور لم يقم الا على أسس المبادىء الاسلامية الصحيحة وفيذلك اعظم درس لهم وأن نجاحهم في هذا الدرس كفيل بأن يقرب يوم النصر الذي ينتهى فيه أمر أعدائهم ولا يجدون فيه ملجأ ولا وليا ولا نصيرا فالله\_\_\_م الهم المسلمين ألعمل بكتابهم وسنة نبيهم انك تهدي من تشاء الى صر اط مستقيم.

## الباب التاسع

# 

بين ايدينا أمران عظيمان جامعان لجميع معاني أسبساب السلامة من الفتن في كل زمان ومكان وكفيلان كذلك بسلامة هذه الاسباب من أن يتطرق اليها الضياع أو أن يعتريها بعض النقص أو الضعف أو الوهن وهما الاصلان الاساسيان في تكوين الاسقبل أربعة عشر قرنا بعد أن لم تكن شيئا يذكر وهما بكل ما نيهما من مقومات يشكلان منهجا موحدا صحيحا فيه الكفاية عن كل ما سواه لانه نور مبين وصراط مستقيم . . . الخ . ومعنى السلامة الكاملة من الوقوع في الضلال والفتن والزيغ والحيرة وغير ذلك ويجدر بنا أن نقدم بعض اللمحات عن كل منهما لتتم الفائدة مسن هذا الكتاب ويعم النفع .

أما القران: فالحديث عنه لا يدخل تحت حصر ولا يقف عند حد ولا تتسع له بطون الكتب ولا تحيط به عقول المفكريـــن ولا الفلاسفة المثقفين فصريحة نص قاطع ومعناه نور لامع وهدايته صبح ساطع وماذا في وسع مبتغيه أن يقول فيه فهـــو كلام الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهــو عالم الغيب والشهادة العليم الخبير ولنورد عن الاسترسال في الحديث عنه بعض الايات الكريمة التي تخبرنا عن عظيم فضله وفائق مزاياه وكامل معناه وأبدا بقوله تعالى

۱ — ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنـــون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذيــن يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هــم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون .

نعم انه الشفاء النافع من الشكوك والاوهام ومن جميسع الادواء المعوقة والعلل المشينة ومن لا يستشف به فليس له فيما سواه شفاء ومن لم يهتد به فليس له في سبيل الرشاد هاد من

العناء فهو حقا هدى للمتقين ودايل للمؤمنين وصراط مستقيهم للمسلمين به يعرف الهدى من الضلال والحق من الباطل والصواب من الخطأ والعلم من الجهالة والنور من الظلام والمتقون هم الذين تنطبق عليهم أوصاف التقوى الذين يمسكون للحصول عليها بالسبب الاقوى وهم المؤمنون حقا والموقنون يقينا وصدقا والذين واكبوا بايمانهم عصور النبوءات من لدن ادم عليه السلام الى محمد عليه وعلى جميع الانبياء أفضل الصلاة والسلام ففازوا بهسده المواكبة بثواب أعمال الامم وكأنهم موجودون حقامع لحظات الزمان من القدم جمعوا بين طرفي الامر والنهى وقاموا بهذا الجمع في مقام صاحب سلطان الميت والحى وهبوا جميع معانى الحياة الكاملة فولدوا بميلاد ايمانهم الجديد من بطونها وسرت فيهم معانيها الكاملة بجميع خصائصها وشؤونها تلك طبيعة الايمان لاته مادة الاكوان وروح الزمان وحلقة الوصل بين الازل والابد الجامعة لمعانسي التقوى والايمان والعرفان والاحسان خافوا مقام ربهم فاستقبلتهم في الحياتين جنتان ففيهما كمالات الحياة التي لم تعرف النقصان جمعوا بين الحقائق واللطائف والرقائق ووضعوا أقدامهم على باب الجنة وقالوا هذه أرواحنا فاستقبليها وهذه حياتنا فاستبقيها لين نرجع عنك أبدا ولو قطعنا إربا ، وكيف نرجع عنك وأنت مأوانا وغايتنا في دنيانا وأخراا ؟

وتسبيح ربنا وحمده فيك أول واخر دعوانا بل لقاء المولى عز وجل والنظر اليه غايتنا ومنتهانا .

٢ — واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة
 الله عليكم . — سورة آل عمران

أمر بدون استثناء ولا يخفى عليكم معنى الاعتصام بكافسة صوره المعنوية والمادية والحسية والوجدانية والفكرية والتعبدية والعادية . وليس لكم الا هذا الاعتصام حصنا ووقاية لانه يدخلكم في حصن صاحب القوة والعناية لانه تمسك بمبادىء الحق المتين وارتباط قوي بأسباب العز الرصين وانضواء تحت سماء المنهج

المبين ولا تدخلوا فيه بالتجربة فان ذلك يتنافى مع طبيعة اليقين وفي اعتصامكم بالقران معنى الاتحاد والاتحاد كما علمتم قسسوة لاتضاد وما من أمة اعتصمت بكتابها الا أعزها الله وكون ذاتيتها واعتنى بها واذعن لها الزمن وهابها وظلت مع الزمن فتية فسي كهولتها وشبابها محفوظة بالرعاية ملحوظة بالعناية عزيزة المراتب مرهوبة الجانب طويلة الباع مميزة في الاخلاق والسجايا والطباع والاعتصام فيه السلامة من التفرقة لان التفرقة ضعف مهين وحال مشين وخسران مبين

٣ ــ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبــــل فتفرق بكم عن سبيله . ــ سورة الانعام

معنوية تتجلى في اروع صورها لانها تكتسب مقوماتها مسن اتباع صراط الله المستقيم الذي يسير فيه السائرون على هدى من ربهم وبصيرة عبده لهم مولاهم فجعله سهلا ميسرا واضحا في معالمه المنيرة لا يتنكبه البصير ولا يضل فيه مبتغي المسير امام السائرين فيه رسول مبين ونبي امين حمله الله تعالى

مسؤولية الامانة على سائر المتبعين وجلال قوة حفسظ الشريعة والامر والدين فاكرم به من صراط مستقيم يبدأ ببسسم الله ولا الله الا الله محمد رسول الله مركبه لاحول ولا قوة الا بالله وجنباته ذلك الفضل من الله ومتنه «قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله» لايسير فيه الا من هداه الله ولا يتنكبه الا من جهله أعماه محطات استراحته أركان الاسلام ومعالم دلالته أركان الايمان ليس فيه تعثر بل هو نور وتبصر .

إ ــ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذيـــــن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم .

<sup>(</sup>۷۷) ال عبران ایة ۱۰۲

<sup>(</sup>٨٨) الإنفيال اية ٢ ، ٣ ، ٤

حقا هم المؤمنون ، حقا في قلوبهم سكن الوجل من الله تعالى واستراح وحل فيها على الرحب والسعة فكان فيها علامة الفلاح والنجاح قراه سماع ذكر الله العليم الفتاح اذا ذكر الله تحسرك القاب يقود الجوارح نحو اسباب الفوز والصلاح خوف تتفجر من معناه ينابيع المعرمة والحكمة وتتبلور في حقيقته معانى الشعور بالقيام بالمسؤولية بدون ابطاء ولا تهيب لأن معنى الخوف مين الله تعالى عدم الخوف ممن سواه لعلمهم من خلال هـ ذا الخوف أن الله تعالى المالك وسواه مملوك وأنه المتصرف في ملكه كيف يشاء وغيره ما يملك من قطمير ان منعه اياه وانه النافع والضار وغيره لايملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأنه المحيى والميت وغيره ليس له من الامر شيء وأن الامة لو اجتمعت على الانسان على أن تنفعه بشيء لا تنفعه الا بشيء قد كتبه الله له وان اجتمعت على أن تضره بشيء لم تضره الا بشيء قد كتبه الله عليه وأن ما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن كل ذلك بيد الله تعالى وأنه تعالى وعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار وكل ما هو ات قريب فالوجل من الله من طبيعة الايمان والخوف ممن سواه من ايهام الشيطان والشيطان ليس له على عباد الله المخلصين المؤمنيين سلطان والخوف من الله حق وممن سواه باطل والخوف من الله قوة وممن سواه ضعف وذلة والخوف من الله شجاعة وممن سواه جبن ومضيعة وخلاعة كيف وقد قال عليه الصلاة والسللم « شر ما في المرء جبن خالع وشمح هالع ؟ فحرام على قلب المؤمن أن يوجل الا لذكر الله وأن يخشع الا أمام سلطان مولاه وفي ذلك معنى الفضيلة التي هي حلية الابطال وجماع مكارم الاخسلاق الكريمة التي ترتفع بها همم الرجال .

ولما ملك الخوف من الله هذه القلوب المؤمنة الكبيرة علمها كيف تتشوق الى سماع اياته العظيمة لتصل بذلك الى ما تشرئب اليه اعناق أصحابها من الوصول الى ذروة السعادة في الداريس فاذا تليت ايات الجهاد بادرت الى صهوات الجياد وانطلقت الى

أهل الشرك والبغى والعناد لا تلوى على شيء حتى تنقذ البلاد والعياد فاما النصر واما الشهادة واذا تليت عليهم ايات الملل والحرام تركوا جل الحلال مخافة الوقوع في الحرام وانفقوا مسن خالص الحلال جل ما يقع في ايديهم بدون تريث ولا اهمال نفوسهم سخية وأكفهم ندية جبلوا على السخاء وتعلموه من سيد الانبياء الذي قال لهم « السخاء خلق الله الاعظم » واذا سمعوا ايات الرحمة تتلى عليهم ازدادوا بايمانهم ثقة بالله وعظم رجاؤهم في سعة رحمة الله وحسبوا لمولاهم الف حساب وحساب وهكذا جميع ايات القران الكريم اذ كل اية منه كافية لان يكتسبوا بتلاوتها عليهم كامل الايمان وأما انفاقهم من ما أتاهم الله من فضل فليس له حدود فايمانهم رصيد روحاتيتهم ينفقون منه للوصول في معارج الهدى الى رحمة مولاهم وأموالهم يرصدونها في خزانة ثوابهم أذا أنفقوا فرحوا واستبشروا وارتاحوا واذا فقدوا صبروا وسعوا في أسباب الحلال وغدوا وراحوا فهم اخوة في السراء والضراء واسوة لمن بعدهم في الخير والتضحية والفداء ولما اتصفوا بهذه الصفات الظاهرة والباطنة وتحلوا بهذه الاخلاق الكريمة الفاخرة أخبر عنهم القران بانهم المؤمنون حقا وأن جزاءهم « درجات عند ربه---م ومغفرة ورزق كريم » .

ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
 يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا »

يؤكد سبحانه وتعالى ان القران الكريم يهدي الناس للطريق القويم والطريقة الصحيحة القويمة التي هي أشد واعدل وأصوب من غيرها اذ هي الصراط المستقيم الذي يتسع لجميع الخلائق لو ساروا فيه دون أن يختلف فيه اثنان .

قال بعض العلماء معنى «للتي هي اقوم» ــ أي ــ الحالة التي هي أقوم الحالات وهي توحيد الله والإيمان برسلـــه لانه بالتوحيد تتوحد القلوب وتتحد المشاعر وتتالف الارواح وتنتفي عن مظاهر الحياة علامة الجفاء وبوادر الخلاف ولن يستطيع أحد من الناس أن ينفرد وحده في ميادين الحياة أذ لابد من أن يكون

مندمجا في حقيقته التي « هي أقوم » وتلك سنة الله في مجامع الخير الى التمسك بتعاليمه وطبقوها بحذافيرها على انفسهم واسرهم وحقيقته وما أن عرف المسلمون أهداف القران الكريم حتى اذعنوا لامتثال أوامره وبذلك تمت لهم السعادة وظفروا بأسبابها ، وتغلبوا على جميع الصعوبات والعقبات التي كانت تعترضهم والقران الكريم كما لم يزل وحتى قيام الساعة عنوان السعادة وهدايسة النفوس ونور القلوب ومادة الحياة ومنهج الخير والعدل والطهر والتشريع فقد جعله المولى عز وجل كتاب الزمان والمكان فكل فرد له فيه نصيب كبير وكل أسرة لها فيه شأن منير وكل مجتمع له فيه خير كثير والحياة حقا لا تستقيم الا به لاته «يهدي التي هي أقوم» لا ساحه له الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما اللهف

حمدا لك يارب على هذه النعمة الدائمة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تحول ولا تزول لك الحمد اللائق لعظيم جلالك ودوام سلطانك وبقاء ملكك لك الحمد على جميع هباتك على جميع عبادك حمدا كما نقول وخيرا مما نقول وبجميع محامدك التي حمدت بها نفسك وأثنى بها عليك جميع خلقك حمد الدنيا والاخرة أنزلت على عبدك الخاضع لامرك الكتاب وجعلته قرانا عربيا لا عوج نييه يصحح اعوجاج الفطر التي امالتها رياح الاهواء فسمت بهسما مستقيمة في افاق السماء ومنحتها كل خصائصها لتظل مستقيمة أبدا محفوظة من من الاعوجاج والانحناء « ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » يضمن للنفس الاستقامة ويحقق لهــا أسباب السلامة كما قال تعالى «أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك اصحاب الجنة خالديسين فيها جزاء بما كانوا يعملون » من أي شيء يخاف أهل الاستقامة ولاي شيء يحزنون فالمستقيم على أمر الله باستقامة القران الكريم استقام والنفس بهذه الاستقامة امنة من تقلبات الايام وقد كانت قريش قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاث وهم يعلمون أنه لا يجيب عنها الانبي مرسل وهي « فتية الكهف والرجل الذي طاف الارض وملكها والروح » فقال لهم عليه الصلاة والسلام وعلى ما ذكر لم يقل ان شاء الله فزعم الزاعم والوحي تأخر عنه مدة خمسة عشر يوما حتى قال المتقولون مسا الوحي تأخر عنه مدة خمسة عشر يوما حتى قال المتقولون مسا قالوا مما أحزت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان جبريل عليه السلام جاء بسورة الكهف الشريفة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل الاجوبة الصحيحة والاخبار العجيبة والانساء الرهيبة فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عايسه من غم لتأخر الوحي عنه وأخبره جبريل عليه السلام بلسان الحق جل وعلا « وما نتزل الا بأمر ربك » يا محمد ولم يقل بأمر ربي وفي ذلك اشارة بديعة الى أن ربك يا محمد على اتصال دائم بسك ذلك اشارة بديعة الى أن ربك يا محمد على اتصال دائم بسك وأنه لم يغفل شأنك لحظة من اللحظات ناتل على الفور ما أوحي اليك من ربك لعلهم يتذكرون أو يتقون وأبدأ بقول ربك « الحسد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما . . »

ليعلموا أن اخبارك لهم عما سألوا على لسان الحق جل وعلا الذي لم يجعل لما انزل عليك «عوجا» بل هو قيم في معناه ومبناه ينطق بالحق ويخبر بالصدق أما قصة أصحاب الكهف فهي من أحسن القصص القرانية وأعجبها وأطيبها وأعذبها لما فيها من عجائب الاخبار عن ما حصل مع الفتية الاخيار الابرار .

وأما الرجل الذي طاف الارض وملكها فهو ذو القرنين الذي مكن الله له في الارض واتاه من كل شيء سببا وهو رجل مسن الصالحين وأولياء الله المتقين لايزال أثره في الارض باقيا حييت منع يأجوج ومأجوج من الخروج الى الارض ولولا ذلك لاتى أهل الارض ما يوعدون « فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا » ويلتقي أنجاز الوعد في ذلك بزمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليدعو على يأجوج ومأجوج بعد خروجهم ولتستريح الارض من شرهم فيموتون موتة نفس واحدة فتدبر والله يلهمك الصواب .

وأما الروح نهو قوام هذا الهيكل الانساني لولاه لظل كغيره من الجمادات التي ليس لها معنى في وجودها . الا ما هي عليه

من حال الجماد لكن بالروح قام واعتدل واستقام وظهر علسى ظهر الارض في أحسن تقويم ولكن ظلت معاني هذا الانسان بحاجة الى مادتها وهي روحانية روحانيتها وهو القران الكريم الذي قال الله عنه « وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا » ليقوم الامر بالامر الروح من عالم الامر والقران فيه معنى حفظ هذا القيام

فسرت معساني استقامسة معنساه في معساني الروح فقام بالعمل على استقامة جسده الذي هو مبناه وتحقق بذلك استقامة المعنى والمبنى على قواعد هذا الامر فهل لمسن يقدر للقران قدره أن يصحح اعوجاج نفسه به اذا ما راها مالت به ذات اليمين أو ذات الشمال ؟ هل له أن يقول « القران ليس فيه عوج بل هو قيم في حقيقته حقيقة الامر » فعلي أن استقيم معه؟ اللهم وفقنا يا كريم يا حليم يا رحيم .

٧ — الله انزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضليل الله فما له من هاد

ولنقف من هذه الاية الكريمة عند قوله تعالى «أحسن الحديث» وهذه الصفة من صفات القران الكريم التي جمعت معاني الحسن اللفظي والبلاغي والتعبيري وليس لمعاني هذا الحسن الجامع لصفات الكمال حد « يقف عنده الواصفون ولا لجمال صحورة البلاغة صورة محددة يحيط بنعتها الناعتون بل كلما انتهى الفكر من وصف بديع انكشف له من معان حسنة من جديد ما يعجز عن الاحاطة بوصفه الجميع فمن خصائص هذا الحسن أنه اذا سرى في نفس الانسان معناه أخرج منها اثر حب كل ما سواه ثم يأخذ في بلورة النفس والقلب والروح فيشرق الكل اشراقة تكشف لكل منها معالم الهدى والمعارف واللطائف والحقائق بوضوح فتكتمل في الانسان صورة المعنى والمبنى وتتوارد هذه الصورة المؤمنة في الانسان صورة المعنى والمبنى وتتوارد هذه الصورة المؤمنة

ذلك كه بأحسن حال ويرتقي الانسان بهذا التعشق في معسارج القرب والكمال وتصبح صورته تتكامل بالصورة المحمدية شيئا حتى تتجسد في الحقيقة بكامل معناها فيأتنس بها كل من يشاهدها ويراها وتتبهج لها كل نفس يبدو له ويراها .

هذه بعض اثر هذا الحسن البديع وحقا انه «أحسن الحديث» لانه كلام الحق جل وعلا الذي لا يوصف بحرف ولا صوت ولكنه جرى بأذنه على السنة عباده بلفظ لا يوصف بحدوث لانه تعبير بديع « يدل الفكر على المعاني والمعاني تسري في حقيقة المتشابهة والمتاني وليس لذلك حد » في التعبير ولا الالتماس يحس بحاسة التفكير .

واي حديث « تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » مثل هذا الحديث « ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ذلك لانه كما قال الله تعالى عنه « لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » .

فلو أن كل واحد أخذ نصيبه من معنى هذا الحديث الـذي « هو أحسن الحديث « . . لاتحدث المفاهيم على حقيقة التعبير عنه ولا نتفى عنها أثر الخلاف الى اتحاد المفاهيم اتحاد القلوب واتحاد الارادة واتحاد الارادة يصل بالكل الى بلوغ المراد .

ومن هنا تعلم عظيم الفوائد لتعلم أن الذي « ليس في جوفه شيء من القران الكريم كالبيت الخرب » وأن الذي يستظهره فكانما أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحي اليه فاللهم اجعل جميعا من أهل القران ومن علينا بالتعبد الحق بتلاوته يا حنان يا منان .

هذه لمحات جرى استعراض بعض معناها في ميدان الفكر فبرزت وفيها بعض التقويم للذاتية الانسانية بسهولة ويسر والعباد بحاجة الى كتاب فيه معنى هذا التقويم فالانتفاع بالقران فيه كفاية الزمان والمكان لجميع بني الانسان سيما في اخر الزمان الذي فيه

يحتاج الى وافر الايمان ولذلك سنقف عند بعض نصوص السنة المطهرة لنعرف بذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تظل الامة الاسلامية متمسكة بتعاليم دينها القويم لتنجو في الدنيا والاخرة من كل كرب عظيم ولتظل مستقيمة على الصراط المستقيم .

ا ـ عن أبي شريح الخزاعي قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا اله الا الله وأني رسول الله ؟ قالوا بلى . قال: أن هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بأيدكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبسدا »(٧٩)

٢ ــ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال : أن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا أني قد تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه ــ الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وله أصل في الصحيح .

في هذا الحديث بيان واضح يبين ان اثار الضلال والكفر وتمويه الشيطان واغواءه قد محا اثره نور الايمان المكتسب من هداية الله تبارك وتعالى والتي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من أن الجاهلية الاولى قبل الاسلام

<sup>(</sup>٧٩ اي هو بين الله وعباده معناه : الله تعالى الذي أنزل التران يحيط بحركات عبده المأمور ويشمله برحمته ويتطلب العمل بكتابه ليثيبه غمن ترأ التران باخلاص تظله السكينة ويرعاه الله نعلى المسلمين أن يتدبوا معناه ويغتهوا أوامره ويستضيئوا بنوره ليبعد عنهم الزلل والضلال وفيه المحكم والمرشد الى الصواب والراهي الى الحق ومكارم الإخلاق وتد تيل : غضل التران على سائر الكلام معروف غير مجهول وظاهره غير خفي يشهد بذليك عند المتعاطين ووهن المتكفين وهو المبلغ الذي لا يمل والجديد الذي لا يخلق والحق الصادع والنور الساطع والماحي لظلم الضلال ولسان الصسدق والدق العناب ومفتاح الخير ودليل الجنة أذا أوجز كان كانيا وان أكثر كان مذكرا وان أمر غناصحا وان حكم فعادلا وان أخبر نصادتا سراج تستضيء به التلوب وديوان الحكم وجواهر الكلم .

كانت تعبد الاوثان والطاغوت والشيطان وتتبع سنن الكافرين والملحدين والضالين ولما جاء الاسلام وسطع نوره بين الانام أخذ يطارد أثار الجاهلية ويخرجها من أوكار النفوس التي كانت مكمنا للشيطان وجنوده ويطهرها بانتصاره عليها نفسا نفس حتى اصبحت بعد أن كانت مناصرة للاوثان حربا عليها ومناصرة للحق وظلت تطارد شياطين الانس والجن ممن لم يستجيبوا لداعى الله حتى محت اثارهم من ارض النبوة في المعمورة كلها وخاصة الجزيرة العربية التي ثم تطهيرها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليى أمته وديار الاسلام حيث انتهى عهد الضلالة والغواية والفساد وأعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة في اخر عهد حياته في حجـة الوداع قائلا: « ان الشيطان قد يئس أن يعبد بارضكم ولكـــن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك » \_ أى \_ كالرياء في العمل والبدع في العبادات والاعتقادات كون فلان بيده النفع والضر والتهاون في كسب الذنوب الصغائر منها والكبائر وغير ذلك مما هو معروف لدى الخاص والعام . ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله وقال مبينا ومؤكدا أن المسلمين في كل زمان ومكان لن يحفظهم من الانزلاق في الذنوب والمعاصى التي هي دون الشرك الاعظم الا الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فما داموا معتصمين بهما فهم في مأمن من هذا الانزلاق وأما اذا أهملوا شأن هذا الاعتصام فانهم لايضمنون لانفسهم ولا لدينهم ولا لدنياهم ولا لعقيدتهم سلامة ولا فوزا ولا نجاحا فتحذير النبي صلى الله عليه وسلحاء يحمل معنى النصح لكل مسلم ومسلمة ولكل اسرة من اسر المسلمين ولكل شعب بل وللمسلمين جميعا دون استثناء .

٣ ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نزل القران على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلسوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالحكم وامنوا بالمتشابه واعتبروا بالامثال »

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحسد ونزل القران من سبعة ابواب على اسبعة احرف زاجر وامسر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه وقولوا امنا به كل من عند ربنا » .

عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: « أنزل القران على اربعة احرف حلال وحرام لايغذر أحد بجهالته وتفسيره تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه الا الله ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب وروى موقوفا بنحوه .

الا انما القران تسعة احرف

سأتيكها نسي بيت شعر بلا خلال

حسلال حسرام محكسم متشسابه

بشير نذيـــر قصــة عظــة مثــل

فالاثار تبدأ بعد حجة القران «من أربعة الى خمسة السى سبعة » الى تسعة .

اخرج الترمذي عن علي كرم الله وجهه قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلسم قلت: يا رسول الله وما المخرج منها قال: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهسو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس بسه الالسنة ولا تتشعب معه الاراء ولا تشبع منه العلماء ولا يمله الاتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم الاتهاء الجن اذ سمعو أن قالوا: « إنا سمعنا قرانا عجبا » مسن علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل

ومن عمل به أجر ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » خذها اليك يا أعور \_ أي \_ قالها على كرم الله وجهه للحارث الهمدانى وهو من أصحابه .

والفتن المشار اليها في هذا الحديث الشريف هي اشراط الساعة بكافة أنواعها والتي مر ذكرها كل في مكانه من هذا الكتاب والى أن يرتفع القران من الصدور والسطور ولنقف عند كيل عبارة من هذا الحديث الشريف لنعرف باختصار ما ينطوي عليه من معان سامية مفيدة أن شاء الله فأقول .

قوله صلى الله عليه وسلم: « فيه نبأ من قبلكم » أي اخبار الامم السابقة من هلك منهم ومن نجا وما سبب هلاك من هلك ونجاة من نجا وهو واضح من تصص القران الكريم التي تتحدث عن كل نبى مرسل والامة التي أرسل اليها كما هي مفصلة تفصيلا كاملا وفي ذلك دروس وعبر لكل عبد مدكر فيأخذ الانسان بأسباب النجاة وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخسسر والقدر والعمل بأركان الاسلام وشرائعه وأخذ الحلال وترك الحرام والاستقامة على المبدأ الحق وترك اسباب الهلاك وهي الكفير والظلم والترف والجور والانتراء والفتن والاعوجاج والركون الى الدنيا والجهل بأمور الدين وترك العمل للاخرةالي غير ذلك مما ليس له في دين الله سناد قوله صلى الله عليه وسلم «وخبر من بعدكم» والمعنى: أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثكم عن اخبار الساعة وجميع الفتن الى يوم القيامة ويحذركم منها لتسلموا كما سلم المسلمون الاوائل \_ أوهو \_ ما أخبر عن\_\_ه القران الكريم من أشراط الساعة الكبرى من ظهور الدجال بعد المهدي ونزول عيسى عند ذلك وخروج يأجوج ومأجوج حتى اخر علامة من علامات الساعة الكبرى كما تقدم

وقوله صلى الله عليه وسلم « وحكم ما بينكم » واضعاعات الوضوح يفسره قوله صلى الله عليه وسلم « من حكم به عدل قال تعالى : « أنا أنزلنا أليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس

بما اراك الله »(٨٠) ففي قوله تعالى « بما اراك الله » دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » معصوم من الخطا في الحكم لان الله تعالى يطلعه بوحيه على وجه الصواب فالحكم في القران يضع الحق في مواضعه ويشمل الحكم كل صغيرة وكبيرة من الحكم المتعلق بالردة والعياذ بالله الى الحكم المتعلق بالاموال والمظالم وجميع الامور قلت أو كثرت جلت أو صغرت قال الله تعالى « فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاء من الحق »(٨١) وفي ذلك دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله أتباع لاهواء الكافرين الزائفين وقال الله تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »(AY) فانظر كيف نفى عنهم الايمان الصحيــح الصادق بسبب عدم اذعانهم لحكم الله ورسوله كما قال تعالى « واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أم رتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هسم المفلحون »(۸۳)

وقد أهمل المسلمون الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيست قال « لتنقضن عرى الاسلام عروة ، عروة كلما انتقضت عسروة تشبث الناس بالتي تليها فأولها نقضا الحكم واخرها الصلاة » رواه احمد وغيره عن ابي امامه وياليت المسلمين قاموا باداء الصلاة على الوجه الاكمل المطلوب من الشرع الشريف فقد الخشسوع من الصلاة والكثير يصلون ويأكلون الربا ويشربون الدخان ويسمحون لنسائهم وبناتهم أن يخرجن بزي مخالف لزي الاسلام وكثير منهسم مستغرق بالغيبة والنميمة وشهادة الزور واللهو واللعب وغير مستغرق بالغيبة والنميمة وشهادة الزور واللهو واللعب

<sup>(</sup>۸۰) النساء اية ١٠٥

<sup>(</sup>٨١) المائدة من اية ٢٨

<sup>(</sup>۸۲) النساء ایسة ۲۰

<sup>(</sup>٨٣) النسور ٨٨ ، ٩٩ ، ٥٠ ، ١٥

ذلك مع أنهم يؤمون المساجد ويصلون ، ونسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم « من لم تنهه صلاته . . فلا صلاة له » — أي — أن صلاته ناقصة في معناها لخلوها من الخشوع والهيبة والتفكر والتدبر وغير ذلك من مقوماتها الروحية والوجدانيـــة والمعنوية التي لاتتم اقامتها الا بها والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ويرجع حدوث النقص الى عدم كفاءة الأئمة في المساجد والى اهمال الامة أمر الدين لانهــم يهملون حمل بعضهم بعضا على تطبيق تعاليم الاسلام . وتدريس القران الكريم تدريسا كاملا ليتم تنشئة الإجيال تنشئة اسلاميــة صحيحة وقد وصل الامر باستخفاف بعض الائمة الى أن يشرب الدخان ويدمن عليه وأن يحلق لحيته ويتزيا بزي الإجانب ويكتفي بأنه يحمل اسما انتسب اليه مع ما فيه من عدم كفاءة واهمال فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم .

قوله صلى الله عليه وسلم « هو الفصل ليس بالهزل » \_ أى ـ فصل في الامور كلها كبيرها وصغيرها خفيها وجليها سواء كانت دنيوية أو دينية أو اخروية أو عقائدية أو ايجابية أو سلبية وهو مأخوذ من قوله تعالى « انه لقول فصل وما هو بالهزل » فهو يفصل في الامور بالحق والصواب والعدل والقسط ولان أمره جد لاهزل فيه وحاشا للقران الكريم أن يرضى بأدنى حالة من حالات الهزل والله سيحانه وتعالى يقول عنه « ليظهره على الدين كله » ومعلوم أن الهزل لا يفعل شيئا مفيدا ولا يحقق أهدافا سامية وكم حقق القران الكريم من أهداف سامية عجز عن تحقيقها أرباب القوى والسلطان ومظاهر الجد تبدو على جميع اوامره ونواهيه في كل زمان ومكان وليس لصاحب الهزل في تعاليمه موضع قدم . قوله صلى الله عليه وسلم « من تركه من جبار قصمه الله » ايذان لمن يتركه بأنه على مدرجة من العقوبة كما هي سنة الله تعالى لان الجبابرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويجعلون من انفسهم طواغيت يدعون الناس الى موانقتهم في كل ما يقولون ويفعلون فمن وافقهم قربوه وأدنوه ومن خالفهم أبعدوه وأقصوه وحرموه

وهذا النوع من البشر الغير مؤمنين في كل زمان موجود وكم من جبار قصمه الله بعد أن تطاول على سلطان الله تعالى غبدلا من أن يقول للعباد أنا وأنتم من عباد الله ونحن واياكم في ملك الله قال لهم : أنتم لي بمنزلة العبيد والملك ملكي والامر أمري ولي الحق في أن أحكم على عباد الله بما أشاء وأما دعواه غهي مردودة كما قال تعالى «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » وعندما يطبع على قلب الانسان يصبح غير صالح لقبول الحق وأن كان يطبع على قلب الانسان يصبح غير صالح لقبول الحق وأن كان أحلى من العسل وأعذب من السلسبيل وأوضح من نهار بين لانه يستحب العمى على الهدى وأذا أردت الاستزادة غارجع الى يستحب العمى على الهدى وأذا أردت الاستزادة غارجع الى يستحب العمى على الهدى وأذا أردت الاستزادة المرجع الى كما قال تعالى « فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » . \_ سورة القمر

قوله صلى الله عليه وسلم « ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله » مأخوذ من قوله تعالى « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلسن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين(٨٤)

وقد نزلت هذه الآية في «الحارث بن سويد» وكان اخسا المجلاس بن سويد وكانا من الانصار ارتد عن الاسلام هو واثنا عشر رجلا معه ولحقوا بمكة كفرا غنزلت هذه الآية ثم أنه أرسل الى اخيه يطلب منه التوبة ولما نزل قوله تعالى « الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم » بعثوا بها الى مكة فلما قرئت قال الرجل المرتد والله ما كذبني قومي على رسول الله عليه الله عليه وسلم والله أصدق الثلاثة ثم رجع تائبا فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أصدق الثلاثة ثم رجع تائبا فقبل منه رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم وتركه وقيل نزلت في غيرهم والله أعلم وحاصل القول: أن الذي يبتغي الهدى في غير القران الكريم انسان يحكم القول: أن الذي يبتغي الهدى في غير القران الكريم انسان يحكم عليه الاسلام بالاشراك بالله تعالى ولا يحدث هذا من مسلم أبدا لان المسلم على بينة من ربه وكم حاول المشركون أن ينالوا من أيمان المسلم على بينة من ربه وكم حاول المشركون أن ينالوا من أيمان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعدد أن اذاةوهم اليم العذاب ولكنهم لم يستطيعوا أن يحققوا ما هو ادنى

<sup>(</sup>٨٤) ال عمسران ايسة ٨٤

من مثقال ذرة لان الانسان عندما يكون على هدى من الله تعالى يكون مرتبطا ارتباطا مكينا فالحق والقوة والمنعة والثبات فسلا يستطيع أحد من الناس أن يضله أما الذي يبتغي الهدى من غيره فهو على غير هدى من الله تعالى وبذلك يقع في الضلالة ويكون في عداد الذين ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السببيل وكم في القران الكريم من ايات تخبر عن نفس القران الكريم بأنسه «هدى للمتقين» وبأنه «هدى ورحمة» فهو الهدى حقا ولا يتصور أن هناك من يهدي الى الحق غيره أبدا اذن فطالب الهدى في غيره أبدا اذن فطالب الهدى في غيره غيرة الله الذا كان الانسان يحمل معتقدا «فاسدا» والعياذ بالله والمسلم لا يحمل الا الاعتقاد الصحيح فتدبر .

قوله صلى الله عليه وسلم « هو حبل الله المتين » مأخوذ من قوله تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ويسمي القران حبل الله من باب التشبيه المعنوي وليس التشبيه الحسي المادي لوجود الفارق بين الحبل المعنوي والحبل الحسي المادي لان الحبل المعنوي مضمون البقاء متوفر القوة دائما وأبدا بخلاف الحبل الحسي المادي فانه معرض للتلف والنقض من بعد قوة لكن وجه التشبيه في هذا ليس الا لكون الحبل ذا طرفين لا يقبل التثليث فيما اذا كان طرفه العلوي مرتبطا بعروة وثيقة متينة متصلة بمتانتها بأجزاء الجبل الاشم مثلا وكان الانسان في هوة السحيقة وطرفه بيديه استطاع الانسان انتشال نفسه من الهوا السحيقة الى السبيل الذي يوصله دار مأمنه بسلامة وهذا ما عبر به الحديث الشريف المتقدم حيث قال « طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا . . »

الم يكن العرب في جاهليتهم قبل الاسلام في هوة سحيق قلم معالم منها وبغير رحمة اثار الجاهلية العمياء وكبكبتهم فيها معا واشتاتا ولم يجدوا وقتئذ الامن كان لا يستطيع أن يمد لهم يدا ليعيثهم أو لينقذهم منها وفاقد الشيء لا يعطيه لكن لما انزل الله

تعالى من عليائه هذا الحبل وقال لهم خذوا بطرفه بأيديكم القوية وسواعدكم الفتية وارقوا من أعماق هوتكم ولا تخافوا لان طرفه العلوي بيدي وثقوا بمتانته وارتقوا به افرادا وجماعات حتى اخر رجل منكم وقد خرجوا بسببه من ظلمة تلك الهسوة وضيقها الى نور الاسلام وسعة الحياتين .

قوله صلى الله عليه وسلم «ونوره المين» وللقران اسماء كثيرة منها هذا الاسم «نور» قال تعالى « وأنزلنا اليكم نورا مبينا » وهذه العبارة ماخوذة من هذا النص القرآني الكريم فالقران الكريم حقا هو النور المبين هو نور القلوب وسراج العقول بل نور كل موجود وسراج كل غائب ومشهود « يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » . نور أوقده الله تعالى «في قلوب عباده المؤمنين» فأضاءت به جنبات نفوسهم ثم انطلق النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يضي لهم سبيل الحق أينما ساروا وحيثما كانوا فهو كما قال تعالى « كمشكوة فيها مصباح » المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولأ غربیة یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نصور علی نصور » وهل هناك مثل مثل هذا المثل يصف نور الايمان في القلوب عنن طريق مثل هذا التمثيل حقا انك لو وضعت هذا المصباح الحصين الدائم الاتقاد في مهب الرياح فانه يظل متقدا كما هو في ذاتيتــه المشعة ومادته المضيئة قبل أن يستخدم للاستصباح في هذا المصباح المركب من أصفى إنواع الزجاج حتى لو طفت به الارجاء وطرت به بين الارض والسماء ثم انك لاتجد مضادا ينقصه ولا سبيا يضعفه انظر قوله تعالى « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله الا أن يتم نوره ..» . وقوله تعالى « والله متم نوره » وقد أضافه النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى اضافة حقيقية لانه كلام الله وكلامه تعالى نور على نور فالحق عز وجل نـــور وكلامه نور انزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهو نور ثم استقر في القلوب النيرة المنيرة المستنيرة مهو في قلوب المؤمنين

نور ومصباحه الاول الحافظ له في السماء المدد الالهي وزجاجته الاولى الحقيقة وزجاجته الثانية الشريعة وزيتونته شجرة الوجود ومادته عصارة وخلاصة هذه الشحرة قوله صلى الله عليه وسلم « والذكر الحكيم » وهما اسمان من اسماء القران الكريم قال تعالى « ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم » وجاء بعد أن قص القران الكريم على الناس خبر عيسى عليه السلام منشأه ومولده ومبعثه ومعجزاته ودعوته ورفعه الى السماء وكان امر عيسى عليه السلام مسألة من المسائل المتعلقة بالمعتقدات حيث كانت عقيدة كثير من الناس في أمر عيسى عقيدة فأسدة ليس لها اتصال بطرف الحقيقة لانهم قالوا في امره كلمة الكفسر وانقسموا في شائه على انفسهم فهم كما اخبر عنهم القسران الكريم في سورة المائدة وغيرها لكنه ــ أي ــ القران الكريم جاء يخبر عن عيسى عليه السلام بأسلوب يأخذ بالالباب ويدهش العقول ويبعث في النفوس بوادر الاريحية وبالتالى ينتهى بها الى القناعة التامة بأن مثل عيسى عليه السلام « كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » وقد تعلق به حكم الايجاد أن يأتى بلا أب كما تعلق حكم الايجاد بادم أن يأتي بلا أب ولا أم ويوم جاء ادم عليه السلام لم يكن هناك بشر يذكر اذن فروائع جلال هذه الحكسة الحكيمة تتجلى في حقيقة هذا المثل اذا كان الله تعالى جاء بادم بدون أب ولا أم فهو « ذكر حكيم » يبعث النفوس من غفلتها ويوقظها من نومتها ويذكرها بزلتها ويجعلها عالمة حكيمة تدخل مع الامور بحقيقة التذكر والحكمة قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسسلام «لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم» وقال تعالى «وانه لذكر لــك ولقومسك» « فذكر أن نفعت الذكرى ، سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى » واي شقى اشقى من الذي يجرد الحق جل وعلا من الوهيته وسلطانه وينقلها بزعمه الى الذي لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والكلام في هذا يطول . . اه

قوله صلى الله عليه وسلم « وهو الصراط المستقيم » وهو في غاية الوضوح حيث ذكر الصراط في القران في عدة مواضع في فاتحة الكتاب « أهدنا الصراط المستقيم » وفي سورة النساء « ويهديهم اليه صراطا مستقيما » وفي سورة الانعام « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه . . » وفي سورة يوسف عليه السلام « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنيي وسبحان الله .. » وفي سورة يس « انك لمن المرسلين عليي صراط مستقيم » وفي سورة الشورى « وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الارض .. » وهناك مواضع اختصرتها وهي معروفة فالصراط المستقيسم الذي لا عوج له لانه يقوم الامور في النفوس على حقيقتها ويسير بالناس في ظل منهج واحد على هدى من الله وبصيره فلا ميــل ولا زيغ ولا عمى ولا ضلالة ولا تنكب ولا نصب ولا عناء ولا ضيق ولا انحراف ولا تعثر ولا شك ولاتخلف ولا حيرة ولا توقف والسير فيه بثبات من بدء الحياة الى الممات ينتهي بالانسان الى الاخرة بفطرة مستقيمة نقية طاهرة سليمة ثم من قبره الى قصره لتتهم له السعادة الابدية ويدخل في الحياة الكاملة السرمدية .

قوله صلى الله عليه وسلم « وهو الذي لاتريغ به الاهواء » والاهواء تنقسم الى قسمين الاول يميل بالانسان الى الحق والثاني يميل به الى الباطل والذي يميل الى الحق موحد والذي يميل الى الباطل مفرق فأهل الحق متفقون على هوى واحد وهو الميل الى الحق وأهل الباطل منقسمون على أنفسهم كل يحمل هوى يختلف به مع هوى الاخرين ولذلك فأهواء أهل الحق مجسدة في معنى الحقيقة تجسيدا صحيحا وبحكم هذا الميل الى الحق يتحقق الارتباط بمبدئه الواحد الصحيح وهو مبدأ التوحيد الذي يجمع القلوب ويوحد المفاهيم والشعوب لان أهواء أهل الحق تتصرف حسب مقتضى أهداف الإيمان السامية ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بسه » وأول أهداف الإيمان جمع القلوب على حقيقة التوحيد وبذلك

يتحقق توحيد الاهواء فتتم وحدة المسلمين وينطبق عليهم معنى «كالجسد الواحد » « وكالبنيان يشد بعضه بعضا » فالقسران الكريم من عند الله موحد في معناه واحكامه واهدافه فما دامست الاهواء معه ومع تعاليمه فهي بتعاليمه دائما مستقيمة بعيدة عن الزيغ والزلل .

قوله صلى الله عليه وسلم « ولا تلتبس به الالسنة » لانسه لايشبه كلام البشر وفي غاية الوضوح في اسلوبه ونظمه يسهل على القارىء قراءته على حقيقته حتى ولو كان اللسان غير عربي فانه ينسجم معه انسجام النور في خطه المستقيم قال تعالى « وهذا لسان عربى مبين » وهو كفيل بسلامة الالسنة من الملاسسات والاخطاء بل انه كفيل بتقويمها واعطائها صفة التقويم أبـــدا فكلما كررته بالتلاوة كلما ازدادت فراسة وتقويما ولسلان المؤمن وراء قلبه فهو لا يترجم الا عن معنى الحقيقة المستقرة في قلبه وليس ثمة مجال لغيرها فيه فمثله في حالته هذه كمثل الناظر بعيينه الى ما نيه وسواء قراه الانسان في سطوره وفي صدوره فهو كما قال المولى عز وجل « بل هو ايات بينات في صدور الذين أتوا العلم » وبما أن اللسان يهوى الفصاحة ويتعشقها وينسجم معها فانه يلتزم العبارات القرانية التزاما يتناسب مع تطلعه الى الانسجام مع فصاحة القران الكريم وبذلك يسلم من الالتباس وينطبق عدم الالتباس كذلك على تأويل المعنى القراني لانه كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

وقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تتشعب معه الاراء » والاراء جمع راي والراي عبارة عما يراه الانسان في نظره صوابا حتى ولو كان الانسان مخطئا في رأيه فهو في نظريته الفاسدة يظن الخطأ صوابا وأما صاحب القران فليس له معه رأي الا ما يعرفه من تصويبه للامور على حقيقتها فهو يحكم هذا التصويب يجمع الاراء كلها على معرفة الحق الغير متشعب .

ولما توحد رأي المسلمين به حفظهم الله تعالى من الاختلاف أو الاجتماع على ضلالة ولا يعني تعدد الذاهب الفتهية أن هناك

خلافا في الاراء وليس كذلك فان المذاهب انما دونت لبيان وجوه الشريعة الاسلامية المسفرة عن جمال التشريع الاسلامي ليتعشق كل انسان مع المتلدين ما يحبه منها اما العقيدة فهم متفقون على توحيد معناها توحيدا يتناسب مع حقيقتها حتى مع وجسود مسائلها الكثيرة لان مسائلها ليست كمسائل الفقهه وخلاصة القول أن اراء المسلمين موحدة لانها تجتمع على بيان مسائل التشريع بيانا يتناسب مع تعدد وجوهها وليس ثمة مجال لمعنى الاختلاف في الاصول والعتيدة حتى ان اراء المؤمنين في العقيدة متى ان اراء المؤمنين في العقيدة متنائلها المتاب الله عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين .

وقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تشبع منه العلماء » دليل على أن للعلماء في أفكارهم ميادين واسعة ليس لها حدود وأن في قلوبهم خصائص القابلية اللامنتهية لتوالي استيعابها لمعانيه ولانه يحتوي على مادة الحياة المنمية للشخصية والمواهب والشمعور والوجدان ولانها مادة حلوة عذبة ذات خصائص شهية في ذوقها وتذوقها من شأنها أن تزيد الانسان في لمحات الحياة توقا المحمودة وفي خزائن المعارف القلبية اللامنتاهية قال تعالى لنبيم محدودة وفي خزائن المعارف القلبية اللامنتاهية قال تعالى لنبيم صلى الله عليه وسلم « اذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقربني الى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم »(٨٥)

قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يمله الاتقياء » وهدف العبارة قريبة المعنى من اختها الانفة الذكر لان العلماء هسم الانقياء والانقياء هم العلماء وكلاهما عالم عامل يطلب العلسم بالتقوى ويحصل على التقوى بالعلم مع حرصهم الشديد على انفاق الوقت نيما يقرب من الله تعالى بهم وكم في القران الكريم من ايات كريمة تشيد بذكر العلماء والانقياء العاملين وترفعهما الى

<sup>(</sup>٨٥) رواه الطبراني في الاوسط وأبو نعيم في الحلية وابن عدى عن عائشة رضي الله عنها

الدرجات العلى في الدنيا والاخرة « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » كيف لا وامام العلماء الانتياء حبيب الله الاعظم ورسوله المكرم هو قائدهم ومعلمه واسوتهم وهو القائل « اتلوه فان الله يأجركم بكل حسرف عشر حسنات » أو وبما أن قارىء القران بعلم وتقوى وتدبر وتفكسر واعتبار وتشوق وتذوق واستحضار لعظمة الله تعالى وجلالسه طمعا في رحمته وعفوه يزداد أنسا بمولاه حال كونه مستغرقا بمناجاته قرير العين بما يتحفه من هباته فانه ينفق في تلاوته جل أوقاته ولا يمله ولو قرأ في كل يوم أو في كل أسبوع ، من الافضل قراءة القران في كل ثلاثة أيا مرة ، وذلك أدعى لاسباب التفقية فيه والتدبر .

توله صلى الله عليه وسلم « ولا يخلق على كثرة السرد » بمعنى انه قائم بالحجج الدامغة لمزاعم المبطلين الى يوم الديسن وانه يتجدد مع تجدد الازمان محفوظ من أن تمتد اليه أيسدي المحرفين كغيره من الكتب بل هو كما قال الله تعالى عنه « بسل هو قران مجيد في لوح محفوظ » وهو مادة الحياتين الازلية والابدية اكتسب خصائصها من أمر الله تعالى لانه صفة قديمة قائمة بذاته وبذلك قامت الحقائق الكونية وثبتت على أسسها الثابتة بحكسم اثبات نصوصه لها فهو في لحظات الزمن تتناول نصوصه دقسات القلوب وخطرات النفوس وتأملات العقول يعطي كل ذرة مسن الوجود ما تحتاجه كما قيل فيه :

ما حوربت قـط الا عـاد مـن حرب اعـدى الاعـادي اليها ملقى السـلم ردت بـلاغتها دعـدى معارضهـا

رد الغيور يد الجاني عسن الحرم

قوله « ولا تنقضي عجائبه » وهذه العبارة كذلك قريبة المعنى من سبقتها ويجوز أن يكون المراد من هذه العجائب الكونية التي أخبر عنها القران الكريم أنها ستظهر في أوقاتها

المحددة لها نما من عجيبة كونية مرئية أو غير مرئية متقدمة على نزوله أو متأخرة علوية أو سفلية انسية أو جانية أزلية أو أبدية ظهرت أو لم تظهر بعد الا تحدث عنها القران بحديث مشوق لمعرفتها قال تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شيء » فالطبيعة وما تحتوي عليه من ثروات لا ينتهي اكتشافها أبدا ولو استخدم الانسان في ذلك كل ما يملك من وسائل علمية حتى اخر الزمان فانه يرى نفسه وكأنه لم يكتشف شيئا بعد أما بالنسبة لما يتعلق بذات الانسان نفسه فانه لم يغفل منه ولا خلية من خلاياه وأن ما انتهى اليه علم العلماء الى ما في عجائب تكوينه هو بحاجة الى اكتشاف ما وراء ذلك مما لايقف بهم عند حد ولا يدخل تحت حصر وهلل في استطاعة الانسان أن يكتشف سر الحياة كالروح المدبرة والعقل في استطاعة الانسان أن يكتشف سر الحياة كالروح المدبرة والعقل المفكر وادراك الحواس المدركة وكيفية طريقة ادراكها كالسمع والبصر وغيرهما وانبعاث سر الادراك من كل منها وهنا نقف عند هذا المقدار والله الموفق .

قوله: وهو الذي لم تنته الجن اذ سمعوه أن قالـــوا « أنا سمعنا قرانا عجبا »

وذلك لان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الجسن والانس وهم مكلفون بالايمان به كالانس وهذه الاية الكريمسة جاءت في سورة الجن التي أغردها القران الكريم للحديث عنهسم حيث أخبر بأنهم بمجرد سماعهم لتلاوته « قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » الى اخر السورة فهي بما اشتملت عليه من انباء انما تدل على أن القران الكريم لا تستطيع النفوس الجبارة أن تواجهه ولا العتاة أن تتأخر عن الاذعان له فبمجرد سماعهس للقران من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى بتأثيره فسي نفوسهم فسيطر على كل ما يملكون من قوى ذاتية ولم يسعهم الا « أن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا » . . الخ

قوله « من علم علمه سبق » لاته يمتطي جواد السبق فسي

ميدان المعرفة حتى ينتهي به الى رؤية الحق جل وعلا في جنات عدن كما قال تعالى « والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم » وكما قال تعالى « ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها » الى اخر الايسات وما ذلك الا لان اهل العلم والمعرفة بالقران من أهل هذا السبق لما عملوا بما علموا قوله « ومن قال به صدق » لانه كلام الله تعالى الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وقال تعالى : « والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصدق الحديث كتاب الله » . والامر واضح جلي من أن الذي يقول بالقران يصدق لانه يأتي بالخبر المطابق طلواقع هو علم الله .

قوله: « ومن حكم به عدل » لأن فيه جميع الاحكام الشرعية العادلة التي لاجور فيها ولا حيف وهي تشمل جميع شؤون الحياة بكافة انواعها وما من شأن من شؤونها أو أمر من أمورها الا له في التشريع الاسلامي حكم خاص به يعطيه صفة العدل والقسط وهذا مما يطول شرحه فاطلبه من كتب الفقه تجد كل شيئا منصلا تفصيلا وأفيا .

قوله: « ومن عمل به أجر » وليس للعامل بالقران أجر الا الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام « يقال لقارىء القران أقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند أخر أيسة تقرؤها » ومعلوم أن هذه الدرجات لم تحصل الا بالقراءة والعمل معا وليس بمجرد القراءة دون العمل فان القران الكريم حجسة للانسان أو حجة عليه فمن قرأه وعمل بما فيه نال الدرجسات العلى ومن قرأه ولم يعمل به زجه لقفاه إلى النار نسأل الله العفو والعافسة .

قوله: « ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » فيا دعاة الحق والهدى شمروا عن سواعد الجد وامتطوا عزيمة الايمان وجدوا وتابروا والمبروا وصابروا وشدوا العزم وانفروا وتمسكوا

بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكونوا مسن الدعاة المخلصين والفلهاء العاملين والاتقياء المخلصين والفلهاء الناصحين والوعاظ البارعين واجعلوا القران امامكم وسنة نبيه عليه دليلكم وعظوا الناس بأحوالكم قبل أن تعظوهم بأقوالكم وأدوا الى الله أمانتكم وقولوا الحق من ربكم وانصحوا لله ولكتابيه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وخاطبوا الناس بما تصل اليه عقولهم ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وكونوا كما قال الله عنكم «كنتم خير أمة اخرجت للناس » وكما قال انعى « ومن أحسسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين » .

وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .

بعون الله وتوفيقه تم الكتاب والله الموفق للصواب واليسه المرجع والمساب ، ورحم الله امرءا اعاننا على نشر العلم والانتفاع به ابتغاء مرضات الله تعالى اللهم تقبل منا يا كريم

## المؤلف علـــى علـــى محمـــد

وكان الفراغ منه في ١٢ ربيع الاول سنة ١٤٠٠ هجرية

وكان الفراغ من نسخه وتنقيحه في ٢٦ شعبان سنة ١٤٠٠ هجري

## مصادر الكتاب

|     |    |   |      |    |     |    | _       |       | تفسير القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----|---|------|----|-----|----|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | •  |   | •    | •  | •   | •  | •       | . •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | •  | • | •    | •  | •   | ٠  | •       | ٠     | تفسیر بن کثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | •  |   |      |    |     |    |         |       | صحيحي البخاري ومسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •   | •  | • | •    | •  | •   | Ť  | •       | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | •  | • | •    | •  | • , | •  | •       | •     | فتـــح البــاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |    |   |      |    |     |    | ٠       | •     | البداية والنهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |    |   |      |    |     |    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | •  | • | • :  | •  | •   | •  | •       | .,, • | الترغيب والترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •   | •  | • | • ,  | •  | •   |    | • ,     | . •   | شرح الجامع الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •   | •  | • | •    | •  |     | •  | •       |       | رياض المسالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |    |   |      |    |     |    |         |       | الاشاعة في اشراط الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | •  |   |      |    |     |    |         | •     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •   | •  | • | •    | •  | •   | ٠  | ٠.      | ٠     | العقائد الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | •  |   |      |    |     |    |         | •     | تنويـــر القلـوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |    |   |      |    |     |    |         |       | and the control of th |
| •   | •  | • | •, . | •  | •   | •. | •       | . •   | الحاوي للفناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • . | •  | • | • ,  | •  | ٠   | ٠  | •       | ٠     | نــور الابصـار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | •  |   |      |    |     |    |         |       | التاج الجامع للاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |    |   |      |    |     |    |         | •     | <b>Q</b> • <b>Q</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •   | •  | • | •    | •  | •   | ٠  | •       | •     | تذكرة القرطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | ٠  | • | •    | •  | ٠   | •  | ٠       | ٠     | مسند الامسام أحمسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | •  |   | •    | •  | •   |    | •       | نظر   | حقيقة الخبر عن المهدى المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |    |   |      |    |     |    |         | •     | الشـــــفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | •  |   |      |    |     |    | •       | •     | A Property of the Control of the Con |
| •   | •  | • | •    | •" |     | •  | •       | ٠     | البواقيت والجواهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | •  | • | •    | •  |     |    | • * * * |       | الفتوحات المكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |    |   |      |    | . v |    |         |       | خريدة العجائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | •  | • | •    | •  | •   | •  | •       | ٠     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |    |   |      |    |     |    |         | •     | المحسلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •   | •. | • | •    | •  | •   | ٠  | •       |       | بالاضافة الى مصادر اخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## الفهـــرس

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الاهـــداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲          |
| مقدمــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣          |
| كلمة المؤلف المستعدد المؤلف المستعدد المؤلف المستعدد المؤلف المستعدد المؤلف المستعدد | •          |
| الباب الاول ــ الايات القرانية الواردة في ذكر اشراط الساعة والسؤال عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧          |
| الباب الثاني ــ في ذكر اشراط الساعة الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17         |
| <b>الباب الثالث</b> ــ في ذكر المهــدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۷         |
| الباب الرابع ــ في ذكر الاحاديث الواردة في المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.         |
| فصل ــ في اسماء الكتب المؤلفة في المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| فصل ـ ما جاء في مسند الامام أحمد عن المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74         |
| فصل ــ ما جاء في التذكرة عـن المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.7        |
| الباب الخامس ـ في معنى أخر الزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨٢         |
| الباب السادس ـ في ذكر العلامات الكبرى للساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41         |
| الباب السابع ــ في ذكر الكعبة ومالها من خصائص ومزايــــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70         |
| الباب الثامن ــ في الاحاديث النبوية فيما يكــون بين يــدي الساعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Y.</b>  |
| <b>الباب التاسع ــ</b> في السلامة من فتن اخر الزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17         |

## جدول تصويب الاخطاء

| الصواب                    | الخطأ                        | رقم<br>السط <b>ر</b> | رقم<br>الصفحة  |     | الصواب                      | الخطأ                   | رقم<br>السطر | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                           |                              |                      | 11             | 1   | أشراطها                     | مثم لطها                | ۳۲           | ٧             |
| بيت<br>المقدس             | المقدس                       | ,                    | 71             |     | نكراها                      | وحبر،سها<br>ذکرها       |              | ١.            |
| المقدس                    | المعاني                      | ٤                    | ٩٢             |     | نصر                         | ر<br>نضر                |              | 10            |
| ، پېد <i>ىي</i><br>بكافة  | , بحدادي<br>بكاففة           | 1.                   | 37             |     | ر<br>ومظاهر                 | ومظاهره                 |              | 78            |
| <del>بــــ</del><br>فيقول | بـــــــ<br>ففيقول           |                      | 9.7            |     | ء أنكم                      | انلم                    |              | 79            |
|                           | مشحر                         |                      | 9.7            |     | '<br>بمصابیح                | بمصبح                   |              | ٣.            |
| تعودوه                    | قعودة                        | 18                   | 9.8            |     | وفيه                        | وغفيه                   | 17           | 40            |
| و اذ<br>و اذ              | واذا                         |                      | 98             |     | الفئام                      | الفئة                   |              | 73            |
| ثقفوا                     |                              |                      | ٩٤             |     | فبدأت                       | قبل أن                  |              | <b>{ {</b>    |
| استبدالها                 | استبدال و                    | ه و                  | ٩٥             |     | بهم                         | تهم                     |              |               |
| بأفكار                    | أفكار                        |                      |                |     | يسوؤهم                      | بســؤو هم               | ۲۸           | 11            |
| يفرق                      | يفرق                         | ٦                    | ٩٥             |     | قراءة                       | قرأه                    | ٨            | 80            |
| نيهما                     | فقيهما                       | 10                   | ٩٧             |     | والمهم                      | والمهم                  | 11           | ٤٦            |
|                           |                              | 11                   | 1              |     | أسودا                       | اسود                    |              | ٥.            |
| روحانيتهم                 |                              |                      |                |     | بكسة                        | مكة .                   |              | ٥٤            |
| من                        | من من                        | 71                   | 1.1            |     | ليسو ا                      | لسبو ا                  |              | - 71          |
| أحزن                      | أحزت                         | ξ                    | 1.7            |     | مر اقفهم                    |                         |              | 71            |
| نزل                       | انزل                         | 18                   | 1.4            |     | الوسط                       | الوسطى                  |              | 7.5           |
|                           | المتاني                      | .4                   | 1.8            |     | أحدا                        | أحد<br>ث ت              | ٩            | ٦٤<br>٦٤      |
| يتدبروا                   | يتدبو ا                      | 77                   | 1.0            |     | موقوف<br>ا                  | موثوق<br>وحجو           | 77<br>7.7    | 78            |
| <del>تـــم</del>          | ثــم                         | ٨                    | 1.7            |     | وحجرا<br>فتم                | و <del>ح</del> جو<br>   | ٣            | 70            |
| بالمحكم                   | ي بر<br>ثــم<br>بالحكم<br>سا | 47                   | 1.7            | 1.1 | مىم<br>ء أنكم               | فيتم<br>أنكم            |              | ٦ <i>٨</i>    |
| سسم                       | ســلـ<br>يـغذر               | 77                   | 1.7            |     | ء الكم<br>للكمية            | الكعبة<br>الكعبة        | V .          | 79            |
| يعذر                      |                              |                      | 1.7            |     | القران<br>القران            | القرا                   | ۲۲           | ٧٦            |
| J                         | وتفسيره                      | ٨                    | 1.7            |     | نیذرها                      | .سر.<br>فیدرها          |              | VV            |
|                           | سـأتيكها<br>ت                | 17                   | 1 · Y<br>1 · Y |     | ترضخ                        | تيدر<br>ترضضح<br>ترضفنج |              | 77            |
| أوجه<br>" اک              | حجة<br>فنلكم                 | 10<br>7.             | 1.7            |     | قوم لوط<br>قوم لوط          |                         |              | ٧٨            |
| قبلكم<br>يحيف             | يخيف                         | 18                   | 1.9            |     | رب <sub>ا</sub> ر<br>ضــررا | مررا<br>مررا            |              | ٨١            |
| يحيث<br>و أولئك           | يحيف<br>اولئك                | 17                   | 1.9            |     |                             | وقيبل<br>وقيبل          |              | ٨١            |
| و اوست<br>فقد فأقد        | اوست<br>فقد                  | 74                   | 1.9            |     | یه ــم                      | ے۔<br>یهرب              |              | ۸۳            |
| سد سند<br>بالحق           | سد<br>فالحق                  | ۲,                   | 117            |     |                             | هذا هذ                  |              | λŧ            |
| بىسى<br>يضىء              | يضي                          | 18                   | 117            |     | وأمسا                       | وأن                     |              | λŧ            |
| يىسىء<br>أو في            | وفي                          | 10                   | 117            |     | منها                        | فيها                    |              | Γ٨            |
| و بي<br>قرأه              | رب<br>قرأ                    | ٩                    | 111            | -   | شقاء                        | شىفاء                   |              | ۲۸            |
| أيام                      | أيا                          | ١.                   | 118            | ì   | وأدعاه                      |                         |              | ٨٧            |
| کلام<br>کلام              | كتاب                         | 1.                   | 17.            |     | شحبيه                       | سبيه                    | . 10         | ٩.            |